



دارالكناب للصرق دارالكناب اللبناني

تحقيق: إبراهيم الأبياري



## رقم الإيداع ١٩٩٠/٢٨٣٥ I.S.B.N 977/1876/20/1

سارع مدام کوری ــ مِقابِل فندِق بریستول ت: ۲۹۷۸۸ / ۸۹۵۲۳ ص. ب:۲۰۸۳۳ TELEX: DKL 23715 LE ATT: MAY. H. EL-ZEIN بیروت ــ لبنان

والسنش

# لكتاب المصرى

٣٣ شارع تصر النيل ـ القاهرة ج. م. ع. شه ٣٩٢٢٦٨ / ٣٩٣٤٠٦ ص. ب: ۱۹۱ - الرفر الدريدي ۱۹۱۱ رفياً كتا مصر TELEX No. 23081-23861-22181 ATT MR. HASSAN EL-ZEIN FAX: 3924657 فاكسبيلي: ۲۹۲۱۲۵۷

වකුවතවතවතවතවතවත

الجزء الخامس بتجزئة المؤلف

# دست إلكرالهم في التحميل التحميد وصلى الله على محمد وعلى الربي وسلم الله على محمد الله وعلى الديد وسلم الله الم

(OVA)

عبدالله بن عبدالرحمن بن عثمان بن سَعِيد بن عبدالله بن غَلْبُون لَوُلاني

الخَولان من أَهْل قُرْطُبة

يُكْنَى : أبامحمد .

رَوَى عن أبى القَاسم مَسْلمة بن القَاسم ، وأبى عمر أحمد بن هلال العطّار ، وأبى جعفر أحمد بن عوْن الله ، وأبى بكر الدِّينورى المُطَّوّعى وَغيرهم .

ورحلَ إلى المشرق سَنَة إحدري وسَبْعين وثلثمائة.

وسَمِعَ بمصر من عَتِيق بن موسى مُوطًا ابن بكير ، ومن أبي محمد إسماعيل الضَّراب ، ومن أبي بكر بن إسماعيل ، ومن ابن سِدْرَة وغيرهم .

وسَمِعَ بالقيروان من أبي محمد بن أبي زَيد، وَأَبي جعفر بن دحمون ومن جماعة سِوَاهم يكثر تعدّادهم .

وكتَب بخطه أزيد من ألفي ورقة ، وكان حَسَن الخط نفعه الله بذلك .

وانصرف إلى الأندلس في ذِي الحجة سنة اثنتين وسبعين وثلثمائة ، وشهد عيد الأضحِي بقرطبة وكان تردد هُنَاك نحو العامين .

وكان مولدة سنَّة ثلاثين وثلثمائة.

وتُوفِّي في صدر شوَّال سنة ثلاثِ وأربعمائة.

حدَّث عنه ابنه أبو عبدالله محمد بن عبدالله وذكر من خبره ماذكرته .

( ٥٧٩ ) عبدالله بن سعيد بن خَيْرُون بن مُحارب . يعرف بابن المحتشِم من أهل قرطُبه .

يكني: أبا محمد.

رحَلَ إلى المشرق وأجاز لهُ الحسَنُ بن رشيق ، وأبو على بن شعبان ، وأبو الطيب الحريرى ، وهبة الله ، مارواه كل واحد منهم .

وحدثه هبة الله بالمدونة عن جبلة بن حمود ، عن سَحْنون .

وقرأت بخط ابن شنظير قال : مولده سنة خمس وأربعين وثلثمائة وسُكناه بمقبرة أبى العبَّاس الوزير ، وباَبهُ بزقاق زُرعة ، وصلاتُه بمسجد الأمير .

قال ابن حيَّان : وَتُوفِّى بالمُطِبق (١) مَنْكُوبًا في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعمائة وَأُسْلِم إلى أهله في قُيوده ، ودفن بمقبرة ابن عبّاس .

(0/1)

عَبْدُ الله بن أحمد بن غالب بن زيْدُون المخزُومي من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا بكر .

صَحِب أبا محمد الأصيلي واختص به ، وسكن معه بربض الرصافة بجوفي قرطبة .

وسَمِعَ أيضًا من عبدالوارث بن سُفْيان ، وغيره .

وكان من أهل النباهة والجلالة والمعرفة باللغة والأدب، وشُوور بقرطبة .

وتُوفِّي بالبيرة سنة خمس وأربعمائة ، وسيق إلى قرطبة ، فدُفن بها رحمه

<sup>(</sup>١) المطبق، بضم فسكون فكسر: السجن تحت الأرض

الله \_ يوم الاثنين لست خلون من ربيع الآخر من العام المؤرخ وكان مولده سنة أربع وخمسين وثلثمائة ، كان يخضب بالسَّوَاد .

#### (0/1)

عبدالله بن محمد بن عبدالملك بن جهور. من أهل قرطبة.

كان من أهل الأدب والبيت الجليل والنَّباهة . ذكره أبو محمد على بن أحمد بن حزم ورَوَى عنه .

### (OAY)

عبدالله بن أحمد بن بُتْرى ، يُكنى : أبا مَهْدى .

رَوَى عن أبي محمد عبدالله بن محمد بن قاسم القَلَعى حَدَّث عنه أبو الوليد هشام بن سعيد الخَيْر بن فَتْحُون . ذكره والذي قبله الحُمَيْدي .

#### ( OAT )

عبدالله محمد العَبْدَرى . من أهل أُندَةً  $\binom{1}{i}$  يُكُنَى : أبا محمد .

لَهُ رحلة إلى المشرق ، دَخُل فيها بغدّادَ ، وسمع بها ممن لقيهُ من الشيوخ ، وقد كتب عنه أبو عَمْرو المقرىء ، وذكر أنه كانَ من أصحابه .

#### ( OAE )

عَبْدُ الله بن محمد عيسى بن وليد النحوى يعرف: بابن الأسلمى .

<sup>(</sup>۱) أنده ، بالضم ثم السكون : مدينة من أعمال بلنسية بالأندلس (معجم البلدان : ۱ : ٣٧١ )

من أهل مدينة الفرج. يُكنى : أبا محمد .

رَوَى عن الحسن بن رَشِيق ، أَجاز له مع المنذر ومن تأليفه : كتابُ « تفقيه الطالبين » ثلاثة أجزاء ، وكتاب « الإرشاد إلى إصابة الصوَّاب في الأشْرِبة » .

حَدَّث عنه أبو عبدالله بن شُقِّ الليل . وقال : قَدم علينا طُلَيْطلة مجَاهداً

قال غيره: وكان من أهل العلم بالعَربية واللغة ، متحققا بها ، بَارعًا فيها مَع وقارَ مجلس ونَزَاهة نفس .

وكان قد شرع في شرح كِتاب الوَاضح للزبيدى ، فبلغ منه نحو النصف ، وتُوفّى قبل إكماله .

وله كلامٌ على أصول النحو ، ومعرفة بالحديث وروَاية له ومشاركة في الفقه ، وَكلام في الاعتقادات .

وكان من أهل الحفظ والذكاء ذُكر عنه أنه كان يختم كتاب سيبوَيْه في كل خمسة عشر يوماً ـ رحمه الله .

( o \ o )

عبدالله بن سعيد بن أحمد الأزدى.

من أهل إستَجة .

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى بالمشرِق عن عطية بن سَعِيد وغيره حَدَّث عنه القاضي يونس بن عبدالله في بعض كتبه .

وقرأتُ ذلك بخطه ـ رحمه الله .

( 0 1 7 )

عبدُ الله بن ربيع بن عبدالله بن محمد بن ربيع بن صالح بن مسلمة

ابن بنّوش التميمي ، (وهو الداخل مع عبدالرحمن بن معاوية من الشام )(١) من أهل قُرْطُبة ،

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن أبى بكر بن الأحمر القرشى ، وأحمد بن مطرف ، وأحمد بن سعيد بن حَزْم ، وأبى عبدالله بن مُفرج القاضى ، وأبى حفص الخولانى ، وأبى محمد بن عثمان الأسدى ، وأبى إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ، وأبى عبدالله بن الخرَّاز ، والقاضى منذر بن سعيد ، وأبى على البغدادى ، وغيرهم .

وَرَحل إلى المشرق مَعَ أبي عبدالله بن عَابد سنة إحدى وثمانين ، فحج .

ولقى بمكة أبا الفضل الهروى ، وغيره .

وَكتب بمصر عن أبي بكر بن إسماعيل المهندس.

ولقى بالقيروان أبا محمد بن أبي زيد وغيره.

ثم انصرف إلى الأندلس ، فَرَوى عنه جماعة من عُلمائها ، وكان ثقة ثبتاً ، ديناً فَاضلا .

أَخْبِرَنَى أبو الحسن بن مُغيث ، قال : أخبرنى أبو محمد بن شُعيب المقرىء ، قال : أخبرنى أبو عبدالرحن العُقَيْلى ، قال : رأيت أبا محمد بن بنوش يُصلى بمسجد أبى عبدة صلاة نَافِلة فسقط رداؤه عن مَنكَبَيْه فها التفت إليه ولا اشتغل به لكثرة إقْبَاله على صلاته وشغل باله بها .

وقال لى أبو الحسن بن مغيث: واستقضى أبو محمد هذا بمالقة . وكذلك قال ابن حزم .

ثم وجدت بعد ذلك بخط أبى محمد بن خَزْرج أنه استقضى بشذُونة والجزيرة بتقديم المهدى في مدته الأولى .

<sup>(</sup>١) التكملة من : م

وذكره الخَولاني في رجاله الذين لقيهم ، فقال : كانَ من أهل العلم والحديث مع العدالة ، وله عناية قديمة مشهورة معلومة ، لقى جماعة من الشيوخ الرّواة للعلم وكتب عنهم وَسَمِعَ منهم .

وَحدَّث عنه أيضًا أبو عبدالله محمد بن عتاب الفقية ، وأبو محمد بن حَرْم ، وأبو مَرْوان الطبنى ، وأبو عمر بن مَهدى المقرىء وقال : كان أبو محمد ـ نضر الله وجهه ـ كثير الرواية مقيدا لها ، عالى الدرَجة فيها ، ثقة مأموناً ذا دين وفضل .

ولد في النصف من شعبان سنة ثلاثين وثلثمائة ، وتُوفي ، غفر الله له ذنبه ، يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة خمس عشرة وأربعمائة ، ودفن صبيحة يوم الجمعة برحبة غويرة () عند دار ابن شُهيد ، ولم يخرج به إلى المقبرة لشدة خوف البرابرة في ذلك الوقت نفعه الله بذلك .

(OAV)

عبدالله بن أحمد بن عثمان.

يُعرفُ بابن القُشَّاوي .

من أهل طُلَيْطلة .

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن جماعة من علماء بلده ، وكان ديناً تقياً ثقة في روَايته ، ورعاً قليل التصنع .

وكان الغالب عليه الرأى ، وكان شاعراً مشاوراً فى الأحكام ، وتولّى الصلاة والخطبة بجامع طُلَيْطلة ، وكان يعقد الوثائق دون أجْرة وكان يبدأ فى المناظرة بذكر الله عز وجل والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ثم يورد الحديث والحديثين والثلاثة والموعظة . ثم يبدأ بطرح المسائل من غير الكتاب الذى كانوا يُناظرون عليه فيه .

ذكر ذلك ابن مطاهر.

<sup>(</sup>١) م: «عزيزة»

وقَرأتُ بخط أبي بكر جُماهر بن عبدالرحمن:

تُوفِّى شيخنا الفقيه المالكي أبو محمد ليلة السبت لليلتين خلتًا لشعبان الذي من سنة سبع عشرة وأربعمائة ، وصلى عليه أبو الطيب بن الحديدي .

( ٥٨٨ )

عبدالله بن عبدالرحمن بن جَحّاف المعَافري.

قاضى بلنسية .

يُكْنَى: أبا عبدالرحمن.

ويلقب بحَيْدَرة .

رَوَى بقرطبة عن أبي عيسى الليثي ، وأبي بكر بن السَّليم ، وأبي بكر ابن القُوطية ، وغيرهم .

وكَانَ من العلماء الجلَّة ، ومن ذوى العناية القديمة ، ثقةٍ فَاضِلاً .

ذكره ابن خَزْرج ، وقال : بلغنى أنه تُوفِّى ببَلنسية قاضياً سنة سبع عشرة وأربعمائة ، وله بِضْع وثمانون سنة .

وَقَرَأتُ بخط بعض الشيوخ : أنه تُوفِّى في شهر رمضان سنة ثماني عشرة وأربعمائة .

ر ١ ) وحَدَّث عنه أبو محمد بن حزم ، وقال : هو أفضل قاض رأيته دِيناً وعَقْلًا وتصاوناً مع حظه الوافر من العلم .

#### (019)

عبدالله بن محمد بن سليمان ، يعرف : بابن الحاج . من أهل قرطبة ، يُكنّى أبا محمد .

رَوَى عن أبي محمد مكى بن أبي طالب ، وأبي الربيع بن الْغمّاز المقرىء .

حَدَّث عنه أبو عمر بن مهدى وقال . كان حافظًا لكتاب الله تعالى ،

<sup>(</sup>۱) م: «من أفضل»

مجوِّداً له ، مع حلاوة صوْته وطبعه .

وكَانَ إِذَا أَحِياً فِي الجَامِع لا يتمالك كل من سمعه من البكاء وماذلك إلا لسريرة حَسنة وتُقى كانت بينه وبين خالقه ، والله أعلم .

وكان معَهُ أدب وإحسان للأعمال العجيبة في الزُّهد والشعر . وكان يقول شعراً حَسناً ، وكان كثير الرواية للحديث ، أَدْرك شيوخاً جِلّة وأخذ عنهم ، وكان له تأليفٌ في الزهد كبيرٌ وغير ذلك .

وكان من قديم مُشْفقًا لاشتغاله عن الطلوع إلى المشرق ، وحجّ بيت الله الحرام ، متعلّق النفس بذلك حتى دنا الوقت ، وحَرّكَهُ القدر ، فخرج فلما وصل إلى القيروان لحقته المنيةُ سنة تسع عشرة وأربعمائة ، نفعه الله بما كان يَنويه ، إنه على كل شيء قدير .

#### (04.)

عبدالله بن عمر بن عبدالله بن عمر القرشى النحوى . من أهل قرطبة ، استوطن سَرَقُسْطة . يُكْنَى أبا محمد .

وهو من جلَّة أصحاب أبي عمر بن أبي الحُباب وغيره .

وَكَانَ صحيح النقل ، حَسَنِ الخط ، مبيح التقييد والضَّبط . استوطن مدينة سَرَقُسْطَةَ وأقْرَأَ بها العربية . وكان يعرف بها بالقُرشي ويُفَاخر بخطه .

#### (091)

عَبْدُ الله بن عبدالرحمن بن عثمان بن سَعِيد بن ذُنين بن عَاصِم بن عبدالله بن محمد الصدّف .

كذا قرأت نسبه بخطه.

وهِو من أهل طُلَيْطُلة .

يُكْنَى ، : أبا محمد .

رَوَى ببلده عن أبيه عبدالرحمن بن عثمان ، وَعَن عبدوس بن محمد ، وأبي عبدالله بن عيشون ، وعبد الله بن معروف ، وشكور بن خُبيْب ، وفتح بن إبراهيم ، وتمام بن عبدالله ، وأبي محمد بن أمية ، وغيرهم . وسمع بقرطبة من أبي جعفر بن عَون الله ، وأبي عبدالله بن مفرج ، وعبّاس بن أصبغ ، وخلف بن قاسم وغيرهم كثير .

وكتب بمدينة الْفَرج عن أبى بكر أحمد بن مُوسى بن ينّق ، وأبى عمر أحمد بن خلف بن سعيد ، وأبى عبدالله محمد بن خلف بن سعيد ، وأبى زكريا يحيى بن محمد بن وهب بن مسرّة ، وغيرهم . وكتب عن جماعة من سائر رجال الثغر .

ورحل إلى المشرق مع أبيه سنة إحدى وثمانين وثلثمائة فحج ولقى بمكة أبا القاسم عُبيد الله بن محمد السقطى البغدادى، وَأبا الطاهر العُجَيْفى، وأجاز له ماروًاه.

ولقى بمصر أبا بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس ، وأبا الطيب بن علبون المقرىء ، وأبا إسحاق التمّار ، وأبا عبد الله محمد بن أحمد بن عُبيد الوَشّاء ، وأبا محمد بن عبدالغنى بن سَعِيد الحَافِظ ، وغيرهم .

ولقىٰ بالْقيروَان أبا محمد بن أبى زيد الفقيه فسمع منه جملةً من تواليفه ، وأَجَاز له سائرها ، وأبا جعفر أحمد بن دَحُون بن ثابت ، وغيرهما .

ثم انصرف إلى طُلَيْطُلة بلده ، فروى عنه أهْلُهَا ، ورَحَل النَّاس إليه من البلدان .

وكَانَ خَيِّرًا فَاضِلًا ، زَاهِداً عَابِداً ، مجتهدًا ديناً ، متواضعاً ورعاً ، سُنيًّا عالمًا عَامِلًا .

ويقال : أنه كان مُجاب الدَّعوة ، وكان الأغلب عليه الروَاية والتقييد وقراءة الآثار وَالعمل بها .

وكانت جُلّ كتبه قد نسخها بيده .

وكان فى روايته مَوْثوقاً مُتحرياً صَدُوقًا ، وكان قد التزم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وكان يتولّى ذلك بِنَفْسه ولا تأخذُه فى الله لومة لاثم . وألّف فى هذا المعنى دِيوَانًا . وهو : كتاب الأمر والنهى .

وكَان مَهيباً مُطاعاً خُبوباً من جميع النّاس لم يختلف اثنان في فضله . وكان النّاس يتبركون بلقائه ، وكان مواظباً على الصلاة بالجَامِع . ولقد خرج إليه في بعض الليّالي لصّلاة العشاء حَافياً في ليلة مطر . وكان يقرأ خلف الإمام ، فيها جَهر فيه .

وَذُكِرَ عنه أنه كان يُحْصى ما كان يسوقه (١) من كَرْمِهِ ، ولو كان عنقوداً واحداً ، لإحْصاء الزّكاة ، وكان يتولى عمل عنب كرمه بنفسه . وسَمِعَ عن بعض أصحابه الذين يختلفون إليه أنه يَرْوى ديوان كَذا بَسَندٍ قريب ، فقال له : أريد أن أسمعه منك فأحضر الديوان ، وصار الشيخ بين يديه وسمعه منه .

ذكر ذلك كله ابن مُطَاهر، وقَال: تُوفِي سنَة أربع وعشرين وأربعمائة.

وما رئى على جنازة بُطليطلة . مارئى على جنازته ، من ازدحام النَّاس عليه وتبرَكهم به ، رحمه الله .

وقال أبو المطرف عبدالرحمن بن محمد بن البيرُولَة : كان أبو محمد بن ذنين هذا شيخاً فاضِلاً ، ورعاً صليباً في الدين ، كثير الصدقة يبايع الناس ، إذا ابتاع أعْظَى دراهم طيبة لا دُلْسَة فيها ولا زائفة ، وإذا بايع اشترط مثل ذلك ، وإذا خُدع فيها ورُدّتْ عليه صرّها في خِرقة ثم وَاسَط بها القنطرة وألقاها في غَدِير الوَادِي ويقول : هي أفضل من الصدقة بمثلها ، لو أنها طيبة لِقَطع الرديّ والغش من أيدي المسلمين . وكانت جلّ بضاعته قراءة كتب الزهد وروايتها ، وشيء من كتب الحديث ، ولم

<sup>(</sup>١) م: «مايسوقه»

كن له بالمسائل كبير علم .

( PP )

عَبْد الله بن سعيد بن عبدالله الأموى.

يعرف: بابن الشَقّاق.

من أهل قُرطُبة وكبير المفتين بها .

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن أبي محمد عبدالله بن محمد بن قاسم القلّعى ، وعن أبي عُمر أحمد بن عبدالملك الاشبيلي ، واختص به ، وعن أبي محمد الأصيلي ، وغيْرهم .

قال ابن مَهْدى: كان أبو محمد هذا فَقِيهاً جَليلًا ، أَحْفظ أهل عصره للمَسائل ، وأعرفهم بعقد الوثّائق ، وحَاز الرياسة بقرطبة فى الشورى والفتيا ، وولّى قضاء الكُور والرّد بقرطبة وَالوزارة ، وكَان يقرىءُ النّاس بالقراءات السَّبع ويضبطها ضبطًا عجيبا .

أخبرن أنه قرأ بها على أبي عبدالله محمد بن الحسين بن النعمان المقرىء ، وبدأ بالإقراء ابن ثماني عشرة سنة ، وكان بَصِيرًا بالحساب والفرْض والنحو ، مُقدماً في ذلك أجمع ، إلا أن الفقة والفتيا فيه وعقد الوتائق كان أغلب عليه نفعه الله بذلك .

ولد أبو محمد هذًا سنَّة ست وأربعين وثلثمائة.

قال ابن حيّان: وتُوفّى \_ رحمه الله \_ ودفن عشى يوم الثلاثاء الثامن عشى من شهر رمضان سنة ست وعشرين وأربعمائة ، وصَلّى عليه القاضى يونس بن عبدالله بمقبرة أم سلمة ، وكانت سنّه إحدى وثمانين سنة وشه دن .

وزَعَمُوا أَنَّ سبب موته أَن عينه رَمَدت فأشِير عليه بالفَصْد فَقُصد والوقت حَمَارَةُ القَيْظ ، فانهدَّت قوّته ، وفنيتْ رُطوبته ، وتَكَسَّع في علته ثَلَاثًا ثم قَضَى نحبه وحمه الله .

#### (094)

عُبْد الله بن محمد بن معْدَان .

من أهْل قرطبة .

يُكْنَى : أبا بكر .

صَاحب الصّلاة بالسّجد الجامع بقرطبة .

وَكَاتِبِ القَاضِي يُونِس بن عبدالله ومَنْ قَبله ، وَأُمينُهم على تنفيذ الْوصَايَا .

وكَان يعقد الشروط ، وكان عفيفا سمح الأخْلاق ، مُطلق البِشر ، يقبَل الهديّة ويأبي الرشوّة .

وتُوفِّى يوم الأحد لأربع عشرة ليلة خلت من ذى الحجّة من سنة ست وعشرين وأربعمائة (!) وصلّى عليه القاضى يونس بن عبدالله ، وهو يومئذ أسنّ منه ، وشهده جُمْع من الناس

ذكره ابن حيّان .

#### (091)

عبدالله بن رِضا بن خَالد بن عبدالله بن رضا الكاتب. من أهْل يَابُره من الغرب، وهو من رهط الأخطل الشاعر. يُكْنَى : أبا محمد.

كَانَ مِن أَهِلِ الأَدبِ البَارِعِ وَالشَّعرِ الحَسنِ ، وبلاغة الَّلسَانُ ، والتَّصرف في العلوم .

أخذ عن أبى بكر الزبيدى ، وَابن القُوطية ، وابن أبى الحُباب ، وغيرهم .

ذكره ابن خزرج ، وقال : تُوُفِّى بإشبيلة في عقب ذِي الحجة سنَة تسع وعشرين وأربعمائة ، ومولده سنَة أربع وخمسين وثلثمائة .

(1) 7: « F/3 »

(090)

عَبْد الله بن يَحْيَى بن أحمد الأموى . يعرف : بابن دَحُون ، من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا محمد .

أخذ عن أبي بكر بن زَرْب ، وأبي عُمر الأشبيلي ، وَغيرهما من جِلّة العلماء .

وكان من جِلَّة الفقهاء وكبارهم ، عَارِفاً بِالفَتْوى ، حَافِظًا للرأى عَلَى مَذْهب مَالِك وأصحابه ، عارفًا بالشروط وعللها ، بَصِيراً بالأحكام مُشاوراً فيها .

وكَان صَاحباً للفقيه أبي محمد بن الشقاق ومختصاً بصحبته ، وعُمر وأسنّ ، وانتفع النّاس بعلمه ومعرفته .

قال لى أبو الحسن بن مغيث : تُوفِّ أبو محمد بن دَحُون في سنَة إحدى وثَلاثين وأربعمائة .

زاد غيره : في المحرم ليلةَ الجمعة لست خَلون منه ، وصلّى عليه مَكى المقرىء .

(097)

عَبْد الله بن بكر بن قاسم القُضاعي .

من أهلُ طُليطلة .

يُكْنى : أبا محمد .

رَوَى عن أَبِي إسحاق إبراهيم بن محمد ، وصَاحبه أبي جعفر أحمد بن محمد ، وعبدالرحمن بن ذنين ، والتُبريزي ، وغيرهم .

ورَحَل إلى المشرق سَنَة سبع وأربعمائة .

وَأَخِذَ بَكَّةَ عَن أِنِ الحَسن على بن عبدالله بن جَهْضم ، وَأَبِي ذَرِ الْهُرُوي .

وسمع بمصر: من أبي محمد بن النحاس، وغيره.

وأخذ بالقيروان . عن أبي عبدالله بن مُنَّاس ، وَغَيْره .

وكَانَ من الرواة الثقات الأخيار ، وَكان مع ذلك وَرعاً فَاضِلاً عَفِيفاً خيرًا منقبضاً مُتَعَاوِناً سَالم الصَّدر ، وَكَان لا يبيح لأحد أن يُسْمِعَه شيئاً مما روَاه ، لالتزامه الانقباض .

وتُوفِّي سنَّة إحدى وثلاثين وأربعمائة .

ذكر بعضه ابن مطاهر.

#### ( PAY )

عبدالله بن سَعيد بن أبي عَوْف العامِلي الرباحي . قدم طُليطلة واستوطنها .

وكان قد سمع من ابن أبي زمنين ، وغيره .

ورحل حاجاً فسمع من ابن أبي زيد وغيره .

وكان فاضلًا دَيناً ورعاً مداوماً على صلاة الجماعة يُصلى الصبح عند طلوع الفجر ، يفتَحُ له باب المسجد لصلاة الصبح ، ويُغلق وراءه بعد صلاة العشاء .

وكان إذا قرأ الحديث أو قرىء عليه يبكى ، وكان يرابطُ في رمضان بحصن ولمش<sup>(۱)</sup> .

قال ابن مطاهر: تُوفى سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة.

#### ( 09A )

عبدالله بن عبيد الله بن الوليد بن محمد بن يوسف بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عُمرو بن عثمان بن محمد بن خالد بن عُقْبة بن أب مُعيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس المعيطي (٢).

من أهل قرطبة.

<sup>(</sup>١) كذا . وزادت (م) في هامشها رواية أخرى وهي : ﴿ وَالْبُسِ ﴾

رُ ٢) كذا في : خ ، وهامش : م . والذي في سائر الأصول : أبي معيط بن أبان بن عامر بن أمية . . » ، تحريف . وانظر الجمهرة لابن حزم (ص : ١١٤)

يُكنى: أبا عبدالرحمن.

روى عن أبي محمد الباجي وغيره.

وكان من أهْل النبل والذكاء والشرف ، وبويع له بالخلافة بشرق الأندلس . ، وخُطبَ له على المنابر الشرقية ، ثم خُلِعَ وصار فى آخر عمره إلى(١) أرض كُتامة وتُوفّى بها سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة .

وحكى ابن حيان : أن أبا محمد الباجى قال له ذات يوم : كأنى بك ياقرشى قد أثرت فتنة ، وتقلدت إمارة ، إلا أنى أراك قليل المتعة بها فاستَعد بالله من شر ما أنت لاق .

فوجَم المعيطى مما قالَهُ ، وقال له : من أين يقول الشيخ ـ أيده الله ـ هذا ؟ ويعلم الله بُعْدى عنه ؟ فقال : مِن أصح طريق . فقال له : كنتُ أراك في منامى تُوقد ناراً حَطبها زَرجُون ، لم تلبث أن خَمدت فأوّلتها فتنة تقوم بها سريعة الخمود . وكذلك أحسب أمرك يكون فيها ، والله أعلم .

قال : فأظهر المعيطى الاستعاذة من ذَلِك ، وضَرب الدهر من ضرباته إلى أن كان من أمر المطيعى ماذكرناه ، فصحت رؤيا الشيخ فيه بعد أربعين سَنَة .

وكَان سبب هذا أن مجاهداً صاحب دَانِيه قدم هذا المعيطى أن يكون أمير المؤمنين بعَمَله ، فبقى مدة يسيرة ثمَّ خلعه مجاهد عَنْ إمرة المؤمنين ، ونفاه من عَمله وسار بأرض كتَامة لا يرفع للدنْيا رأسا .

### (099)

عبدالله بن أبي عُمر أحمد بن محمد بن عبدالله بن لُب المعافرى الطلمنكى ، منها .

يُكني : أبا بكر .

روى عن أبيه كثيرًا من رِوَايته ، وَصحبه كثيرا ، وسمع أيضاً مع أبيه من جماعَة من شيوخه .

<sup>(</sup> ١ ) تكملة استئناسا بما سيأتي بعد قليل ، اذ المعروف أن كتامة : قبيلة من البربر بالمغرب .

وقد أخذ عنه الناس ، وحَدَّث عنه أبو الحسن على بن عبدالله الإلبيرى اللهرىء وغيره .

#### ( 4 \* \* )

عبدالله بن يوسف بن نامى بن يوسف بن أبيض الرهُونى(١) . من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن أَبِي الحسن الأنطاكي ، وأَبِي بكر عباس بن أَصْبَغ ، وأَبِي عبدالله محمد بن خليفة ، وخلف بن القاسم ، وأحمد بن فتح الرسّان ، وأبي عمر الطّلمنكي ، وغيرهم .

ذكره ابن مَهْدى ، وقال : كان رجُلًا صالحًا خيراً فاضلا ، لا يقف بباب أحد ، ولا يزول عن تأديبه بمسجد أبي خالد بالمدينة .

وكان مُجَوِّداً للقرآن ، قديم الطلب . حَسن الخُلق شديد الانقباض ، جيد العقل ، خاشِعاً كثير البكاء ، متحرياً فيها يسمع ، متحفظا به ، ورعاً في دينه .

وقرأ القرآن عَلَى أبي محمد مكى بن أبي طالب.

ولد سنة ثمان وأربعين وثلثمائة .

قال أبو مَروان الطَّبني: وتُوفِّى ـ رحمه الله ـ يوم الثلاثاء لتسع خلون من شهر رمضان سنة خمس وثلاثين وأربعمائة، واخْتُلط في آخر عُمره، فتُرك الأخذ عنه.

ذكر ذلك ابن حيان .

(7.1)

عبدالله بن محمد بن زياد الأنصارى . من أهل قُرْطَبة .

<sup>(</sup>١) كذا . والرهوني : جبل في سرنديب . (معجم البلدان : ٣ : ٨٣ ، في رسم : سرنديب)

يُكْنَى : أبا محمد .

وهو وَالدُّ زياد بن عبدالله الخطيب.

كان من أهل الخَير والصلاح والصيانة ، ومن أهل الكتابة والنَّبَاهة والبلاغة . وله في الترسيل كتاب سمّاه : البغية وهو جمع حسن . ثُمَّ تخلَّى عما كان بسبيله من الكتابة ، ولزم النسك والْعِبادة ، وَرَفض الدنيا إلى أن توفى ودُفن عشى يوم الجمعة لأربعة بقين من رَمضَان المعظم من سنة خمس وثلاثين وأربعمائة ، ودفن بمقبرة أم سَلَمة .

وكَان قد اختُلط في آخر عمره.

ومولده سنة ستين وثلثمائة .

وكان جارا لأبي محمد بن نَامى ، المتقدم قبله ، ومُهَاجراً له لا يصلى وراءه في مسجده.

ذكره ابن حيان.

#### (7.7)

عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن القَيْسي، المعروف بابن الجَيَّار. من أهل قُرْطُبَة . يُكْنَى : أبا محمد .

له روَاية عن أَبِي عبدالله بن أبي زمنين ، وأبي عبدالله بن الفخار ؛ ومكيِّ المقرىء وأبي القاسم الوهْرَاني ، وحَامد بن محمد المقرىء وغيرهم . وكتب بخطه علماً ورَوَاه . وَعُني بالشروط . وجلسَ لعقدها بين الناس بجوفي الجامع.

ذكره ابن حيان بصحبة السلطان والدخول فيها لا يَعْنيه ، فتكره إلى أهل قرطبة ، وخرج عنهم إلى مالقة وسكنها إلى أن تُوفى بهاً في آخر ربيع الأول من سنة ست وثلاثين وأربعمائة .

( ٩٠٣ ) عبدالله بن سعيد بن لُبّاج الأموى الشَّنتَجالي (١) الطويل الجوار بمكة شرفها الله .

سكن قُرطبة وغيرها ، يُكْنَى : أبا محمد .

سَمِعَ بقُرْطبة قبل رِحْلته من أبي محمد بن بترى ، وأبي عمر الطُّلَّمَنكيُّ . ورحل إلى المشرق سنة إحدى وتسعين وثلثمائة فَسَمع بمكة : من أبي القاسم السُّقطي ، وَأَبِي الحسن أحمد بن فِراس العبْقَسي ، وأبي الحسن بن جَهضم . وصحب بها أبا ذَر عبدَ بن أحمد الهروى الحافظ ، واختص به وأكثر عنه . وَلقى أبا سعيد السُّجْزيّ ، فسمع عنه صحيح مسلم ، ولقى أبا سعْد الوَاعظ صَاحب كتاب : شرف المُصطْفَى ـ صلى الله عليه وسلم \_ فسمع منه كتابه هذا ، وأبا الحُسين (٣) يحيى بن نجاح صَاحب كتاب سُبل الخيراتُ ُفحمله عنه ، وجَماعة سوَاهم سَمِعَ منهم . كتب الحديث عنهم

وسمع بمصر من أبي محمد بن الوليد، وغيره.

قال أبو المطرف عبدالرحمن بن الطليطلي : كان أبو محمد هَذا خُيرا عاقلًا ، حليهاً جواداً ، زاهداً مُتَبَتلًا ، منقطعاً إلى ربه . منفردا ، به رَحَل إلى مكة ، وجَاوَر بها أعوامًا حكى عنه أنه كان يسرد الصَّوم ، فإذا أراد أن يغوط خرج من الحرم إلى الحل فقضى حَاجَته ثم انصرف إلى الحرم ، تعظیما له .

رضي الله عنه.

وقَرأْتُ بخط شيخنا أبي محمد بن عتاب ، قال : قَرأْتُ بخط أبي القاسم حاتم بن محمد : أخْبَرن أبو محمد عبدالله بن سعيد الشَّنْتَجَالي

<sup>(</sup>١) كذا في : خ . والذي في ساثر الأصول : « الشنتجياري » تحريف . (انظر فهرست هذا الكتاب) (٢) في هامش خ: ٥ رابط أبو محمد هذا ببطليوس، ومرحيق، وشلب. ورباط الريحانة من عمل شلب، وروى عنه بتلك الجهات ، وكان له فرس يسميه مرزوق فيقول له ، ويحريده على ناصيته : يامرزوق : رزقمي

م : « أبو الحسن » ، تحريف . (كشق الظنون : ٩٧٨ ، هدية العارفين : ٦ : ٥١٨ )

في المواعظ والوصايا والزهد والرقائق

المجاور: إن أبا بكر الجلاء أقام بالحرم أربعين عاما لم يقض فيه حاجة الانسان تعظيما للحرم.

وقرأتُ بخط أبى الحسن الإلبيرى المقرىء قالَ : كان أبو محمد هذا فاضلا ، ورعاً كريما لم تكن للدنيا عنده قيمة ولا قدر ، وكان كثيراً ما يكتحل بالإثمد ويجلسُ للسماع محتبياً وربما عقد حُبْوَتَهُ بُطُرف ردائه . وقرأت بخط ابن حيان قال : كان أبو محمد يوالى الاكتحال بالأثمد ويحض عليه فقلًا يُرى الا محشو العين به . ويقول كثيرا : لا تمنعواالعين قوتها فتمنعكم ضَوءَها .

وقَرَأْتُ بخط أبي مروان الطبنى : رحل أبو محمد الشَّنْتَجَالَى - رحمه الله سنة إحدى وتسعين وثلثمائة إلى المشرق ، وحج - رحمه الله - حَجَّة الفريضة عن نَفْسه وأتبعها خمساً وثلاثين حجة ، وزار مع كل حجَّة ، زورتين ، فكملت له اثنتان وسبعون زوْرة .

ورجع إلى الأندلس في سنة ثلاثين وأربعمائة ، ولحق بقُرْطُبة يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت للمحرم سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة ، فقرىء عليه مسند مسلم بن الحجاج الصحيح في نحو جمعة بجامع قرطبة ، في موعدين طويلين حفيلين ، كل يوم موعد غدوة ، وموعد عشية .

وخَرَج عن قرطبة يوم الثلاثاء لست خلون لصفر بعده بنية الرباط بنواحى الغَرْب فصرف فى مغيبه عن قرطبة فيها خرج له إلى أن قدم قرطبة القَدْمة الثانية فى عقب جمادى الأولى سنة ستٍ وثلاثين وأربعمائة ، وتصرف قليلا وبه وهن السفر ، واعتل فى دار بعض إخوانه ، إلى أن تُوفى الله وبه وهن السفر ، واعتل فى دار بعض إخوانه ، إلى أن تُوفى السفر ،

<sup>(</sup>١) الاحتباء: أن تجلس على أليتك وتضم فخذيك وساقيك إلى بطنك بذراعيك لتستند .

<sup>(</sup>٢) الحبوة: الاحتباء.

<sup>(</sup>٣) كذا في : خ . والذي في ساثر الأصول : « الشنتجياري » . تحريف . ( انظر فهرست هذا الكتاب )

بها ليلة السبت لأربع خلون من رجب من سنة ستٍ وثلاثين وأربعمائة ، ودفن ـ رضى الله عنه ـ يوم السبت المذكور بالربض بقبلى قرطبة عند قبر أصبغ بن مالك ـ رحمه الله ـ في يوم غزير الغيث ، دائم المطر ، وصلى عليه الحاكم أبو على بن ذَكْوَان .

(7.5)

عَبْد الله بن محمد بن ثُوابة اللخمى .

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا محمد .

له رحلة إلى المشرق أخذ فيها بمكة عن أبي ذر الهروى ، وغيره ، وله سماع قديم ببلده .

وتُوفَى لثمان بقين من شهر رمضان سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة ، وقد قارب الماثة .

ذكره ابن خزرج.

(7.0)

عبد الله بن خلوف بن موسى الزوَاغي .

يعْرف بابن أبي العظام .

من أهل بَجَّانة صاحب صلاة الفَريضة وأحكام الجهة بها . يُكْنَى : أبا محمد .

كان من أهل التِّلاوة والاجتهاد في العبادة ، من عباد الله الصالحين . تُوفِّى ليلة الخميس لِثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة ، ودفن يوم الخميس بعد صَلاة العصر ، وصلى عليه القاسم أبو الوليد الزبيدي .

(7.7)

عبدالله بن هَارُون الأصبحى من أهل لاردة . يُكَنّى : أبا محمد .

ذكره الحميدى ، وقَالَ : فقيه أديب شَاعر ، زَاهد مُتصاون ، من أهل العلم .

ذكره لى أبو الحسن على بن أحمد العائذى ، وأنشد له أشْعَاراً أنشده إياها ، ومنها :

كُمْ مِنْ أَخْ قَدْ كُنْتُ أَحْسَب شُهْدَه حَتَى بَلَوْتُ المَّر مِنْ أَخْلَاقِه كَالْمِلْح يُخْسَبْ سُكَّراً في لَوْنِهِ وَجَسِّه وَيَحُول عَنْدَ مَذَاقِهِ كَالْمِلْح يُحْسَبْ سُكَّراً في لَوْنِهِ وَجَسِّه وَيَحُول عَنْدَ مَذَاقِهِ كَالْمِلْح يَحْسَبُ سُكَّراً في لَوْنِهِ وَجَسِّه وَيَحُول عَنْدَ مَذَاقِهِ كَالْمِلْح

عبدالله بن أحمد بن خَلف المعافرى . من أهل طُلْيطلة ،

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن أبيه ، وعن يعيش بن محمد .

وكان يُبْصر الوثائق ويعقدها ، ولا يأخذ عليها أجْرًا ، وكانت فيه شراسة وسوء خلق ، .

استشهد سنة ثلاثٍ وأربعين وأربعمائة .

ذكره ابن مُطَاهر .

 $( 1 \cdot \lambda )$ 

عبدالله بن محمد بن عبدالله الجَدَلي.

صاحب الصلاة بجامع المريّة والخطبة.

يعرف بابن الزفت، أيكني : أبا محمد.

له رحلة إلى المشرق لقى فيها أبا الحسن القابسي ، وأخذ عنه صحيح البخارى ، وأبا الحسن بن فراس . وكان صاحباً لحاتم بن محمد هنالك . وكان رجلا فاضلا . وتوفى ليلة الاثنين لست بقين لجمادى الأولى من سنة أربع وأربعين وأربعمائة . ودفن يوم الاثنين بعد صلاة العصر فى الشريعة القديمة ، وصلى عليه القاضى أبو الوليد الزبيدى وكان مولده سنة تسع وستين وثلثمائة (١) .

<sup>(</sup>١) جاءت هذه الترجمة في : م، متأخرة عن لاحقتها.

#### (7.9)

عبدالله بن عثمان بن مَرْوان العُمرى البطليوسي .

يُكْنَى : أبا محمد .

ذكره الحميدى ، وقال فيه : نحوى فقية شاعر ، قَرَأْتُ عليه الأدب ، مات قريباً من سنة أربعين وأربعمائة .

قال : وممَّا أنشدني لنفسه ، رحمه الله :

عَرَفْتَ مَكَانَّتِي فَسَبْبَتَ عِرْضِي ، وَلَـوْ أَنِّ عَـرَفْتُكُمُ سَبَبْتُ ولَـوْ أَنِّ عَـرَفْتُكُمُ سَبَبْتُ ولكنْ لَمْ أَجِـدْ لَكُمُ سُمُوًا إِلَى أُكْـرُومَـة فَلِذَا سَكَتُّ .

#### (71)

عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبدالرحمن بن الحسن بن مسعود الجُذامي ، المعروف ، بالبزلْياني(١) .

سكن إشبيلية .

يُكْنَى : أبا محمد .

كان من أهل الأدب (٢) والشعر والترسيل ، واللغة والخبر ، متفنناً في العلم . أخذ الأدب عن أبى الفتوح الجُرْجَانى ، وجَماعة سواه . وكان ثقة صَدُوقاً .

ذكره أبو محمد بن خزرج ، وَرَوَى عنه كثيراً ، وقال : تُوفَّى بإشبيلية سنة خَمْس وأربعين وأربعمائة .

ومولده في صفر سنة إحدى وتسعين وثلثمائة .

<sup>(</sup>١) البزلياني ، نسبة الى بزليانة ، بكسرتين وسكون اللام وياء وألف ونون : بليدة قريبة من مالقة بالأندلس . (معجم البلدان : ١: ٠٥٠)

<sup>(</sup>٢) م: «أهل الأداب».

#### (111)

عَبْد الله بن الوليد بن سَعْد بن بكر الأنصاري .

من أهل قَرمُونية (١) ، من قرية منها يقال لها شُتيقش (٢) . سكن مصر واستوطنها .

يُكنّى: أبا محمد.

سمِع بقرطبة قَدِيمًا من أبي القاسم إسماعيل بن إسحاق الطحّان، وغيره.

ورحل إلى المشرق سنة أربع وثمانين وثلثمائة ، فأخذ فى طريقه بالقيرَوان عن أبى محمد بن أبى زيد الفقيه ، وأبى الحسن القابسى ، وأبى جعفر أحمد بن دَحمون بن ثابت ، وغيرهم .

وَحَجَّ وَأَخَذَ بَكَة عَن أَبِي ذَر عَبِدَ بِن أَحَمَدَ الْهُرُوى كَثَيْراً ، وعَن أَبِي العَبَاسِ أَحَمَدُ بِن بُنْدَارِ الرَّازِي ، وأبي الحسن بن صخر ، وغيرهم .

واستوطن مصر ، وحَدَّث عن جماعة من أهلها وحَدَّث بها .

وكان ثقة فيها رواه ، تُبتًا ديناً فاضلًا ، حافظاً للرأى ، مالكى المذهب ، وَطال عُمره .

وروى عنه جماعة من علماء أهل(٣) الأندلس.

وخرج من مصر إلى الشام ، في ربيع الأول سنة سبع وأربعين وأربعمائة ، وتُوفي بالشام في شهر رمضان من سنة ثمان وأربعمائة .

قَرَأت ذلك بخط أبي مرْوَان الطبني .

قال غيره: ومولده سنة ستين وثلثمائة.

<sup>(</sup>١) كذا فى : خ . والذى فى سائر الأصول : « قرمونة » . قال ياقوت : قرمونية ، بالفتح ثم السكون وضم الميم وسكون الواو ونون مكسورة وياء خفيفة وهاء ، وأكثر مايقول الناس ، قومونة : كورة بالأندلس يتصل عملها بأعمال اشبيلية . (معجم البلدان : ٤ : ٦٩) . (7) كذا .

<sup>(</sup>٣) التكملة من: م

(717)

عبدالله بن أحمد بن عبدالملك بن هاشم ، يعرف بابن المُكَوى (١) . من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا محمد .

وَهُو وَلِدُ أَبِي عَمْرِ الْإِشْبِيلِي الفَقية كَبِيرِ المُفْتِينِ بِقُرْطِبَةٍ ، أيام الجماعة .

لَهُ سماع من أبي محمد بن أسد.

سَمِع منه صحیح البخاری ، وسمع من أبی القاسم الوّهرانی ، وغیرهما .

واستقضاه أبو الحزم بن جَهور بقرطبة بعد أبى بكر بن ذكوان ، ولم يكن من القضاء في ورد ولا صَدرٍ ، لقلة علمه ومعرفته ، وإنما كانت أثرة آثره من القضاء في ورد ولا صَدف ابنه أبو الوليد محمد بن جَهور عن ذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وأربعمائة ، وبقى خامِلاً معطلاً ، وركبته علة ذبول صعبة ، تردد فيها ، إلى أن تُوفي من علّبه تلك فَدُفن بمقبرة أم سلمة عشى يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى من سنة ثمانٍ وأربعين وأربعمائة ، بالصَّيلم(٢) المشهورة بالأندلس ، فشهده جمع الناس وَأثنوا عليه بالعفّة والصيانة . وكانت سنه السبعين أو دونها ، وكانت مُدّة عمله في القضاء ثلاث سنين وشهرين واثني عشر يوما .

(714)

عبدالله بن عبدالرحمن بن مُعافى .

من أهل شاطبة .

يُكنَى : أبا محمد .

<sup>(</sup>١) انظر فهرست هذا الكتاب

<sup>(</sup>٢) الصيلم: الداهية تستأصل ما تصيب.

رَوَى عن أَبِي عبدالله بن الفخار . وأبي القاسم البِريلي (١) ، وأبي عمر ابن عبدالبر .

وَله رحلة إلى المشرق ، حَجَّ فيها وصحب العلماء ، وأَخذ الناس عنه . وُتُوفِيِّ سنة أربع وخمسين وأربعمائة ، وله ثلاثة وخمسون عاما . ذكره المقرىء .

قال غيره: تُوفي ابن مُعَافى لثلاث بقين من شعبان سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة.

ومولده عام خمسة وتسعين وثلثمائة . وتولى غسله والصلاة عليه أبو محمد بن مُفَوّز الزاهد .

### (712)

عبدالله بن سَعِيد بن أحمد بن هشام الرعيني .

سكن إشبيلية.

ويعرف : بابن المأمُوني .

كانَ شُيخاً صالحاً من أهل التلاوة .

وله حظ صالح من العلم وسماع من عدة من الشيوخ بالمشرق وَغيره ، منهم : أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد اللّبيدى ، ونظراؤه .

وكتب عنه ابن خزرج ، وقال : أجاز لى مارَواه فى ربيع الأول من سنة أربع وخمسين وأربعمائة .

#### (710)

عبدالله بن مُوسى بن سعيد الأنصارى .

يعرف بالشَّارِقي (٢) .

من أهل طُلَيْطُلة .

<sup>(</sup>١) البريلي ، نسبه الى بريل ، بالكسر ثم السكون وياء خفيفة ولام مشددة : مدينة بالأندلس .

<sup>(</sup>لب اللباب: ٣٦ ، معجم البلدان: ١:١١)

٢ \_ الشارقي ، نسبة الى شارقة ، بعد الراء المهملة قاف : حصن بالأندلس من أعمال بلنسية .

<sup>(</sup>معجم البلدان: ٣: ٢٣٢)

يُكنَى . أبا محمد .

رُوى عن القاضي بقُرْطبة يونس بن عبدالله ، وأبي محمد بن دُحون ، وأبي على الحداد ، وَأَبي عمر الطلمنكي ، وَأَبي عمر بن سُمَيْق وأبي محمد الشنتجالي(١) وَأَبي عمرو السفاقسي ، وأبي محمد بن عباس الخطيب ، وجَماعَة سوَاهم .

ورحل إلى المشرق وَحَج ، وسمع في رحلته من أبي إسحاق الشيرازي الفقيه وغيره (٢)

وانصرف إلى طليْطلة واستوطنها.

وكان من خيار المسلمين ، وعمن انقطع إلى الله عز وجَل ، ورَفض الدنيا ، وتجرّد لأعمال الآخرة مجتهداً في ذلك ، بلا أهل ولا ولد ، لم يُبَاشر محرماً إلى أن مات على أقوم طريقة ، وكان حسن الإدراك جيد التلقين ، حَصِيف العقل ، نقى القريحة ، مع الصلاة الطويلة والصيام الدائم ، ولزوم المسجد الجامع .

كانت لهُ فيه مجالس كثيرة . يعلم الناس أمرَ وضوئهم وصلاتهم وَجميع ماافترض الله عليه .

وكان حَسَن الحُلق ، صابرا لمن جفى عَليه ، مُتواضعا ، بَذَّ الهيئة ، دمثاً طاهراً قريباً من الناس ، قليل المال ، صَابراً قَانعًا راضياً باليسير من المطعم والملبس .

وَأُشِير عليه بأن يفرض لَهُ في الجامع فأبي ذلك (٢)

وكان آخر عمره قد عزم على الرحلة إلى الحج ، فأرسل فيه القاضى أبو زيد بن الحشَّاء وقال له : تقدمت لك رحلةٌ ؟ فقال : نعم ، وقد حججتُ ، إن شاء الله . فقال له : هذه نافلة ، ولا سبيل لك إلى ذلك ،

<sup>(</sup>١) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : « الشنتجيالي » . تحريف . ( انظر فهرست هذا الكتاب ) .

<sup>(</sup>٢) التكملة من: م.

<sup>(</sup>٣) الأصول: «فأبي من ذلك»، والفعل متعد بنفسه.

والذى أنت فيه آكدً . ومنعه عن الخروج من طُلَيْطلة ، فمكث فيها إلى أن تُوفِّى سنة ستٍ وخمسين وأربعمائة .

ذكره ابن مُطاهر.

زاد غيره كانت وفاته منسلخ شوًال من العام ، واحتفل الناس الجنازته .

#### (717)

عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمرى ، وَلدُ الحافظ أبى عمر بن عبدالبر .

سكن مع أبيه بلنسية ، وغيرها .

يُكْنَى : أبا محمد .

وأصله من قُرْطبة .

رَوَى عن أبيه ، وعن أبي سعيد الجَعفرى ، وأبي العباس المهدوى ، وغيرهم .

ذكره الحُميدى ، وقالَ : كان من أهل الأدب البارع ، والبلاغة الرائعة ، والتقدم في العلم والذكاء .

مات بعد الخمسين وأربعمائة.

وقد دُوِّن الناس رسائله.

وأنشدني له بعض أهل بلادنا .

لَا تُكُيْرِنَّ تَاأَمُّلًا وَاحْبِس عَلَيْكَ عِنَان طَرْفِكَ فَلَا عَلَيْكَ عِنَان طَرْفِكُ فَلَا مَا يُعَلِي فَلَا مَا يُعَلِي فَلَا الْمُسَلِّدَةُ فَرَمَاكُ فِي مَيْدَان حَتْفِكُ فَلَا مَعْفِكُ

قال لى بعض أصحابنا: تُوفِي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، وصلى عليه القُطيني الزَّاهد.

(717)

عبدالله بن سید العبدری،

يُعْرِف بابن سِرْحان .

من أهل مُرْسية .

يُكنّى: أبا محمد.

رَوَى عن أبي الوليد بن ميقل ، وغيره .

وكان يُتْقِن عقد الشروط ، ويعرف عللها . وله كتابٌ فيها سماه : المفيد ، قد عول الناس عليه ، وَلهُ كتاب حَسن في شَرْحه .

روى عنه أبو عبدالله بن يحيى التُدميري . وَغيره .

 $(\Lambda I \Lambda)$ 

عبدالله بن سليمان المعافري،

يعرف بابنِ المؤذّن .

من أهل طُلَيْطُلة ،

يُكنّى: أبا محمد.

رَوَى عن أبي عمر الطُّلمنكي ، وغيره .

وكان من أهل العلم والفضل والخير ، وكان الأغلب عليه الحديث والأثار والأداب والقراءات ، وكان كثير الكتب ، جلها بخطه ، وكان يلتزم بيته ، وكان لا يخرج منه إلا في يوم جمعة لصلاته أو لباديته (١) ، وكان صارورة (٢) لم يتزوج قط ولا تسرّى .

سمع الناس منه.

وتُوفِّي سنة ستين وأربعمائة .

ذكره ابن مطاهر.

(719)

عبدالله بن سعيد بن هارون .

من أهل مُرسية .

<sup>(</sup>١) لباديته، أي لحاجته.

<sup>(</sup>٢) الصارورة: من لم يتزوج.

يُكّني: أبا محمد.

روى عن أبى عمر الطَّلَمنكى ، وأبى الوليد بن ميقل ، وغيرهما . وكان خطيباً بالمسجد الجامع وتُوفِّى سنة إحدى وستين وأربعمائة . ذكر وفاته ابن مدير .

#### (77.)

عبدالله بن سعید الأموی ، یعرف بالبُشْکَلاری وبُشکلار: قریة من قری جیان قرطبة . یُکْنَی : أبا محمد .

رَوَى بقرطبة عن أبي محمد الأصيلي ، وأبي حفص بن نائل ، وأبي عثمان بن القرَّاز وأحمد بن فتح الرسَّان وأبي عبدالله محمد بن أحمد بن حيوة ، وأبي القاسم الوهراني ، وأبي بكر التجيبي ، وخلف بن يحيى الطُّليْطلي ، وأبي عمرو السَّفاقُسي ، وغيرهم .

وكان ثقة فيها رواه ، ثبتاً فيه ، شافعي المذهب .

قالَ لى أبو محمد بن عتاب : كان أبو محمد هذا إمامًا بمسجد يوسف بن بسيل برّحبة ابن دِرْهمين .

روى عنه أبو على الغساني، وغيره من جلة الشيوخ.

وأخبرنا عنه أبو القاسم بن صواب بجميع مارواه أجاز له ذلك بخطه .

وتُوفَى ، رحمه الله ، ودفن يوم السبت السادس عشر من شهر رمضان سنة إحدى وستين وأربعمائة ، ودفن بالرَّبض ، وصلى عليه أبو عبدالرحمن العقيلى .

وكان مولده سنة سبع وسبعين وثلثمائة وكان شيخا صالحا. ذكر ذلك ابن حيان.

#### (111)

عبدالله بن فتوح بن موسى بن أَبِي الفتح بن عبدالواحد الفهرى . من أَهلِ البُونْت .

يُكْنَى : أبا محمد .

كان من أهل المعرفة والعلم والحفظ والفهم ، وله كتاب حَسَن فى الوثائق والأحكام . وهو كتاب مفيد ، واختصر أيضًا «المستخرجة» وغيرها . وكانت له رواية عن أبيه ، وغيره .

وتُوفَى لأربع خَلون من جمادى الآخرة سنة اثنتين وستين وأربعمائة . ( ٦٢٢ )

عبد الله بن محمد بن عباس.

يعرف بابن الدباغ

من أهل قرطبة ،

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوى عن أبي محمد مكى بن أبي طالب المُقرىء وأبي على الحدّاد ، وأبي عبدالله بن عابد ،

وسمع من أبي عبدالله بن عتاب كثيرا.

وكان مشاورا في الأحكام بقرطبة ، ديناً ، فاضلا ، ورعاً ، وكان صاحباً للفقيه أبي عبدالله بن فَرَج ، ومُفْتياً معه .

وتُوفِي يوم الخميس لثلاث بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وأربعمائة ، فيها أخبرنى أبو جعفر الفقيه ، ثم قرأته بخط ابن سهل القاضى .

#### (777)

عبدالله بن محمد بن جُماهر الحَجْري(١).

<sup>(</sup> ۱ ) الحجرى نسبة الى الحجر بالفتح وسكون الجيم : قبيلة من حمير ومن الأزد . (لب اللباب : ٧٦)

من أهل طليطلة . يُكنَى : أبا محمد .

رَوى عن أبيه ، وعن أبي عبدالله بن الفخّار ، وغيرهما . ورحل حاجًا فروى عن أبي ذَر وغيره .

وكان له حظ وافر من الفرائض والحساب، وأفتى الناس. وتُوفى سنة ثلاثٍ وستين وأربعمائة.

ذكره ابن مُطاهر.

#### (375)

عبدُ الله بن على بن أبي الأزْهَر الغَافِقي .

طَليطلي ، سكن المرّية .

يُكنَى : أبا بكر .

رحَل وحَجَّ ولقى أبا ذَر الهروى ، وأبا بكر المطوّعى ، وغيرهما . وكان من أهل العلم والمعرفة والذكاء والفهم .

أخذ الناس عنه ، واختار أن يتسمَّى بعبد ، وأن يزيلَ اسمه من اسم خالقِه جلَّ وعزَّ ، تشبيهاً بأبى ذر عبد بن أحمد شيخه ، ولم يكن ذاك صواباً من فعله .

وتُوفيِّ رحمه الله سنة ثلاث وستين وأربعمائة.

ذكره ابن مدير.

#### (770)

عبد الله بن محمد بن حَزْم بن حرب التَّيْمي الأندلسي . أصله من قلعة رباح فيها أخبرني به أبو الحسن بن مغيث . سكن مصر

يُكَنَّى أبا محمد .

رورى عن أبي القاسم.

ورحل إلى الشرق وحجًّ .

ولقى بمصر أبا محمد عبدالله بن الوليد الأندلسي .

وروى عن أبى القاسم عبدالملك بن الحسن القُمى(١) وجماعة من رجال المشرق .

لقيه هنالك أبو بكر جُماهر بن عبدالرحمن ، وروّى عنه .

وذكر أن أصله من طُلَيطلة . وكانت له عنايةٌ ورواية . وكان عنده أدبٌ وحلاوة ، وكان مشاركاً لمن قدم عليه من الأندلس ، كثير المبرّة بهم ، قاضياً لحوائجهم .

قال لى شيخنا أبو الحسن بن مغيث : سمعت المقرىء أبا القاسم خلف ابن إبراهيم يُثنى على أبي محمد هذا ويرفع بذكره ، وقال : سمعته بمصر ينشد :

بصَرِى فَاتِكُ وطَرْفى عَفِيف عَنْ حَلالٍ وَعَنْ حَرَامٍ ضَعِيف فَـوَحَى مَلَالٍ وَعَنْ حَرَامٍ ضَعِيف فَـوَحَق القرآن إلى لَعَفَّ غَـير أَنَّ للغَانيات الوف وكانت وفاته بمصر في نحو الستين والأربعمائة.

#### (777)

عَبْدُ الله بن أحمد بن طريف بن سعد .

من أهل قُرطُبَة .

وهو والدُ شيخنا أبي الوليد بن طريف .

رَوَى بِقُرْطُبِة عن القَاضِي يونس بن عبدالله ، وعن القاضي سراج بن عبدالله ، وأبي مروان الطَّبني ، وأبي القاسم حاتَم بن محمد ، وأبي عبدالله بن عتّاب ، وأبي عُمر بن الحذاء ، وغيرهم .

وكانت لَهُ رحلة إلى المشرق ، وحَجَّ فيها ، ولقى أبا محمد بن الوليد عصر ، فأخذ عنه سنة أربعين وأربعمائة ، واستجازه لابنه أبي الوليد

<sup>(</sup>١) م: « القيني » .

شيخنا ، [ فأجازه ]<sup>(١)</sup> .

وكان كثير السماع عَلَى الشيوخ، والتكرر عليهم، والاختلاف إليهم . وتُوفِّ بشَلْطِش(٢) ،

رحمه الله سمعت ابنه يذكر ذلك(٣).

(TYY)

عَبْدُ الله بن أحمد . يعرف بابن البُنَّاهي(٤). من أهل مالقه .

نُكْنَى: أبا محمد.

أَخذ عن أبي القاسم بن الأفليلي كثيراً ، وكان عالماً بالآداب واللغات والأشعار.

وله رَدُّ على أبي محمد بن حَزْم فيها انتقده على ابن الإفليلي في شُرْحِه لشعر المتنبي .

أخذ عنه أبو عبدالله محمد بن سُليمان الأديب شيحنا ، رحمه الله .

(NYF)

عَبْد الله بن محمد المعيطى. من أهل قرطبة . يُكنَى : أبا محمد .

<sup>(</sup>١) التكملة من: م

<sup>(</sup>٢) شلطيش ، بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الطاء وآخره شين : بلدة في الأندلس غربي اشبيلة ؛ (معجم البلدان : ٣ : ٣٩٤)

<sup>(</sup>٣) هامش : خ : « بلغت القراءة . كتبه محمد بن القادر »

<sup>(</sup>٤) كذا في : خ وفي هامشها : « صوابه : النباهي ، وبيتهم بمالقة مشهور ، قاله ابن دحية والحسيني « وفي : م : « النباهي » وأشير في هامشها الى الرواية التي أثبتناها .

صحبَ أبا عبدالله بن عتَاب ، واختصَّ به ، وأخذ عن غيره ، وأجازَ له أبو ذر الهروى مارواه .

وكان رَجُلًا فَاضِلا دينا ، شهر بالخير والفَضْل وَالدين . وكان مشَاركاً للنَّاس في حَوائجهم وَمهماتهم .

وتُوفِّى في شهر رمضان سنَّة تسع وستين وأربعمائة .

#### (779)

عَبْد الله بن مفُوّز بن أحمد بن مفوّز المعَافرى . من أهل شاطبة ،

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن أبي عَمر بن عبدالبر كَثِيرًا ، ثم زهد فيه لصّحبته السلطان ، وعن أبي بكر صَاحب الأحبّاس ، وأبي تمام القُطيى ، وأبي العبّاس العُذْرى ، وغيرهم .

وكَانَ من أهل العلم والفُّهم والصَّلاح والورع والزهد مشهوراً بذلك كُله .

وتُوفى سنة خَمْس وسبعين وأربعمائة . ذكره ابن مُدير .

#### (74.)

عَبْدُ الله بن محمد بن أحمد بن عامر الحمْيرَى . من أهل إشبيلية .

رَوى عن أبي عبدالله محمد البَاجى . وكان فقيها مُشاوراً ببلده . وتُوفى سنة ستٍ وسبعين وأربعمائة . ذكره ابمُدير .

#### (171)

عبدُ الله بن إسماعيل بن محمد بن خَزْرَج بن محمد بن إسماعيل بن الحارث الداخل بالأنداس .

لخمى النسب.

يُكْنَى : أبا محمد

من أهل إشبيلية .

رَوَى عن أبيه ، وأبي عبد الله البَاجي وأبي عمر الله شانى ، وأبي الفتوح الجُرْجانى ، وأبي عبدالله الخولانى ، وأبي عَمر بن عبدالله ، وأبي عَمر بن عبدالله والتبريزى ، وأبي بكر بن زُهْر ، واليَنَّاقى ، وغيرهم كثير .

وَعدّةُ شيوخة الذين أخذ عنهم مائتان وخمسة وستُون رجلًا وامرأتان

بالأندلس . وَكتب إليه جَماعة منهم من المشرق .

وَكَانَت له عناية كاملة بالعلم وتقيده وروَايته وجمعه . وَكَانَ من جلّة الفقَهاء في وَقته مشاوَراً في الأحكام بحضرته ، ثقةً في روَايته ، سَمع الناسُ منه كثيرا .

وقد حَدَّث عنه أَبُو الحسن العَبسي المقرىء ، وغيره . وأَخْبَرنا عنهُ من شيوخنا أَبو محمد بن يَرْبُوع ، وَأَبو الحسن شُريح بن محمد ، وغيرهما .

وقد نَقَلْنا من كلامه على أسهاء شيوخه في هذا الجمع كثيراً ممًّا نَسَبْناه إليه .

قال ابن مدير: وتُوفِّى رحمه الله سنه ثمان وسبعين وأربعمائة بإشبيلية. زاد غيره: في شوَّال من الْعَام.

ومولده فيها قرأتُه بخطه في جمادي الأولى سنة سبع وأربحمائة .

<sup>(</sup>١) م: « وأبي عمرو » وما أثبتنا من سائر الأصول ومعجم البلدان في رسم: مرشانة .

#### (TYY)

عَبْد الله بنُ علّى بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن عَلَى البَاجي اللّخمي .

من أهْل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن جده محمد أحمد الباجي.

وكان فقيهاً فَاضلًا .

أُخبرنا عنه بعضُ شيوخنا .

وتُوفِّي في رَمضَان سنة ثُمان وسبعين وأربعمائة .

ذكر وفاته ابن مُدير .

#### (744)

عَبْدُ الله بن محمد بن عُمَر .

يعرف بابن الأديب.

من أهل طُلَيْطُلة .

يُكَنِّي : أبا محمد .

رَوَى عن الصَّاحبين: أبي إسحاق بن شِنظير، وأبي جعفر بن ميمون، وعَبْدُوس بن محمد، ومحمد بن إبراهيم الخشى، وأبي المطرف ابن ذُنين، وابنه عبدالله، وأبي بكر بن الرحوى، وأبي عبدالله بن الفخار، وأبي عمر يوسف بن خضر، وغيرهم.

سَمِعَ على أبي القاسِم البراذِعي كتابه في اخْتصار المدَوَّنة.

وَعمر أبو محمد هَذا عمر كثيرا.

سمع الناسُ منهُ. وأخبرنا عنه بعض شُيوخنا بما رَواه.

تُوِّفي رحمه الله في عشر الثمانين والأربعمائة .

(348)

عَبد الله بن فرج بن غَزْلُون اليحصبي .

يُعرف بابنِ العسالُ (!)

من أهل طُلَيْطلة .

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن أبى محمد مكى بن أبى طَالب ، وأبى عمرو المقرىء ، وأبى محمد بن عَبّاس ، وأبى عمر بن عبدالبر ، وابن شقّ الليل ، وابن ارفع رأسته .

وأخذ عن أبيه فرج بن غزلون ، والقاضى أبى زيد الحشاء ، وغيرهما . وكان متفننا فَصِيحاً لَسناً ، وكان الأغلب عليه حفظ الحديث والأنحاء واللغة والآداب . وكان عارفاً بالتفسير ، شاعراً مفلقاً ، وكان سنيا وكان له مجلس حفيل . يُقْرأ عليه فيه التفسير ، وكان يتكلم عليه ، ويُنصّ من حفظه أحاديث كثيرة ، وكان منقبضاً ، مُتصاوناً ، يلزم بيته . ذكره ابن مُطَاهر .

وأخبرنا عنه جماعة من شيوخنا.

وتُوفِّ سنة سبع وثمانين وأربعمائة ، وقد نيف على الثمانين ، رحمه الله وكان قد اسْتُقْضى بطَلبيرة بعد أبى الوليد الوقشى ، قديماً .

#### (740)

عبدالله بن سهل بن يوسف الأنصارى .

من أهْل مُرسية ، يُكنّى : أبا محمد .

أخذ عن أبي عمرو المقرىء ، وأبي عمر الطَّلمنكي ، وأبي محمد مكى ابن أبي طالب .

ورحل إلى المشرق ، وأخذ بالقيروان عن أبي عَبد الله [ محمد ] ، بن

<sup>(</sup>٢) ائتكملة من: م

سفيان ، وأبي عبدالله محمد بن سليمان الأبي !)
وكَانَ ضابطًا للقراءآت وطُرقها ، عارفًا بها ، أخذ الناسُ عنه .
وسمعتُ شيخنا أبا بحر يعظمه ويذكر أنه أخذ عنه .
وتُوفيٌ رحمه الله برُنْدَة ، من نظر قرطبة سنة ثمان وأربعمائة .

(777)

عبدالله بن أبي المطرف.

من أهل بجانة .

يُكْنَى : أَبا محمد .

ويعرف بابن قُبَال .

كَانَ من أهل العلم والحجّ والدراية والصّلاح والرواية . وتُوفّى سنة إحدى وثمانين وأربعمائة .

ذكره ابن مُدير .

#### ( 747)

عَبْد الله بن عُمر بن محمد، .

المعروف بابن الخَرَّاز .

من أهل بطليوس،

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن أبي عبدالله محمد بن عتّاب الفُقيه ، ورحل إليه ، وأخذ عن أبي بكر بن الغرَّاب .

وكان من أهل العلم والمعرفة والفهم والمشاركة في فنون العلم ، وكان عَيْناً من عيون بلده في العمل وَالفضل ، معظّماً عندهم .

<sup>(</sup>١) الأبي ، نسبة الى أبة ، بضم أوله وتشديد ثانيه والهاء : مدينة بإفريقية بينها وبين القيروان ثلاثة أيام (معجم البلدان : ١٠٨)

<sup>(</sup>٢) خ: «ورحل الى المشرق «م:» فى سبابى»

وسمعتُ شيخنا أبا محمد بن عتاب يذكر أنه صحبه عند أبيه، ويصفه بالنَّبل والذكاء والمعرفة.

وتُوفَّى رحمه الله في السجن ببلده سنة سبع وثمانين وأربعمائة.

#### ( 747)

عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد البكرى.

من أهل شَلْطيش.

سكن قرطبة.

يُكْنَى : أبا عبيد .

رَوَى عن أبي مروان بن حيًان ، وأبي بكر المُصْحفى ، وأبي العباس العَذرى سمع منه بالمرّية ، وأجاز له أبو عمر بن عبدالبر الحافظ ، وغيره .

وكَان من أهل اللغة والآداب الواسعة ، والمعرفة بمعانى الأشعار والغريب والأنساب والأخبار مُتْقناً لما قَيَّده ، ضابطاً لما كتبه ، جَميل الكُتب ، مهتماً بها ، كان يُمسكَها في سباني الشرب وغيرها إكراماً لها وصيانة .

وجمع كتاباً في أعلام نبوّة نبينا عليه السلام ، أخذه الناس عنه ، إلى غير ذلك من تواليفه .

وتُوفَى رحمه الله في شوال سنة سبع وثمانين وأربعمائة ، ودفن بمقبرة أم سَلمة (١)

#### ( 744 )

عبدالله بن حيّان بن فرْحُون بن عَلم بن عبيد الله بن موسى بن مالك ابن حَمَّدُون بن حيان الأرَوْشي (٤)

<sup>(</sup>١) خ، هنا: (أم مسلمة)

<sup>(</sup>٢) م: وغلم، بالغين العجمة

<sup>(</sup>٣) م: دعبدالله ،

<sup>(</sup>٤) في هامش : خ : (أروش) : مدينة في كورة باجة في غرب الأندلس »

سكن بلنسية .

يُكنَى: أبا محمد.

سَمَعَ من أبي عُمر بن عبدالبر كثيراً . وأبي عمَرُو عثمان بن أبي بكر السَّفَاقسي ، وأبي القاسم الإفليل ، وأبي الفضل البغدادي وغيرهم (!) وكَانت له همّةً عالية في اقتناء الكتب وجمعها . جمع من ذلك شيئا

عظيها . وتُوفَى في النصف من شوَّال سنة سبع وثمانين وأربعمائة .

ذكره أبو محمد الرشاطيي وكتب به إلى .

#### (711)

عبدالله بن محمد بن أحمد بن العربي المعافري.

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى: أبا محمد.

وهو والدُ شيخنا القاضي الإمام أبي بكر بن العربي .

سَمَعَ ببلده . من أبي عبدالله محمد بن أحمد بن منظور ، ومن القاضي أبي بكر بن منظور وأبي محمد بن خزرج.

وسمَع بقَرطبة من أبي عبد الله محمد بن عتاب الفقيه ، وأبي مَرْوَان عبدالمك بن سِراج.

وَأَجِاز له أبو عمر بن عبدالبر مارواه .

ورحل إلى المشرق مع ابنه أبي بكر في صدّر سنة خمس وثمانين وَحج ، وسمع بالشام ، والعراق ، والْحِجَاز ، ومصر ، من شيوخ عدة ، وشَارك ابنه في السماع هنالك ، وكتب بخطه علماً كثيراً وَرُواه .

<sup>(</sup> ١ ) في هامش : خ : « ذكر ابن عافية في تاريخه أن صاحب بلنسية أخذ كتب الأروشي من داره وسيقت الى قصره . . . وثلاثة وأربعون عدلا ، وذلك مائة وثلاثة وأربعون عدلا . قال أبو محمد الرشاطي في تأليفه : قال أبو عبدالله ، ابن أخي محمد الأروشي : ان ذلك مقدار ثلثي كتبه ، إذ كان قد أخذ الثلث ».

وكان من أهل الآداب الواسعة ، واللغة ، والبراعة ، والذَّكاء ، والتقدم في معرفة الخبر والشعر، والافتنان بالعلوم وبجمعها.

وكان من أهل الكتابة والبلاغة ، والفَصَاحة واليقظة ، ذا صيانة وجلالة .

وتُوفِّي منصرفًا عن المشرق بمصر في محرم سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة.

ومولده سنة خمس وثلاثين وأربعمائة .

عبدالله بن محمد بن إسماعيل بن فُورْتس.

من أهل سَرَقسطة .

يُكْنَى : أبا محمد .

روَى عن أبيه ، وأبي الوليد الباجي ، وأجاز له أبو عمر الطُّلمنكي ، وأبو عَمْرو السَّفاقُسي ، وأبو الفتح السَّمرقندي .

وَكَانَ وَقُورًا مَهِيبًا فَاضَلًا . وَنُوظِرَ عَلَيْه فِي المُسَائِل .

قال أَبو على بن سُكِّرة : كَان أَفْهَم من يحضر عنده . واستَقضي ببلده ، وكان محمود السيرة في قَضَائه .

وكان مولده سنة أربع وعشرين وأربعمائة ، وتُوفِّي في صفر من سنة خمس وتسعين وأربعمائة .

#### (787)

عبدالله بن إسماعيل.

إشبيلى يُكنّى: أبا محمد.

كان من أهل العلم التام ، والحفظ بالحديث والفقة ، وكان يَميلُ في

<sup>(</sup>١) خ: (وأبي محمد)

فقِهه إلى النظر واتباع الحديث ، من أهل التقشف.

خرج إلى المغرب فسكنه مُدَّة ، وولى قَضَاء أعْمات ثم نقل إلى قضاء الحضرة فتقلدها إلى أن تُوفيِّ سنة سبع وتسعين وأربعمائة .

وكان مشكور السيرة ، حسن المخاطبة .

كثيرا ماكان يقول لمن يحكم عليه بالسجن للأعْوَان . خذُوا بيد سيدى إلى السجن .

وله تصنيفان في شرح المدَوَّنة ونُخْتصر ابن أبي زيد مُلِئت علماً. أفادنيه القاضي أبو الفضل بن عياض.

#### (727)

عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم بن يوسف بن بَشير بن سعيد القاضى بن محمد القاضى بن سَعِيد بن شَرَاحيل المَعافرى . من أَهل قُرْطُبَة ،

يُكنَّى : أبا محمد .

رَوَى عن أبي عبدالله بن عابد ، وحكم بن محمد ، وحاتم بن محمد ، وأبي عُمر بن الحدَّاء ، وغيرهم .

وكان معتنياً بتقييد العلم وَسَماعه من الشيوخ.

سَمِعَ الناس منةُ بعض مارواهُ .

وذكر طاهر بن مُفَوِّز أنه صَحبه ، وقال : كان حسن الطريقة ، ذا سَمْت وهدى صالح ، له اعتناء بالْعلم .

وهو ذَكر نسبه على حسب أماتقدّم .

وقَرَأَتُ بخط شيخنا أبى الحسن المقرىء: تُوفِّى أبو محمد بن بَشِير ليلة الخميس أول الليل لثلاث بقين من المحرم من سنة ثمان وتسعين وأربعمائة، ودفن بمقبرة أم سلمة وصلى عليه ابنه عبيد الله.

<sup>(</sup>۱) آغمات : ناحیة فی بلاد البربر قرب مراکش . (معجم البلدان : ۱ : ۳۲۰) (۲) م : «علی نحو »

وكان مولده سنة أربع عشرة وأربعمائة .

#### (722)

عبد الله بن سعيد بن حكم المقتلى الزَّاهد.

من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا محمد .

قرأ القرآن عَلَى أبي محمد مكى بن أبي طالب المقرىء ، وكان آخر من بقى ممن قرأ عليه .

وكَان رحمهُ الله أحد الزهّاد العُبّاد الفضلاء الصلحاء الذين يتبرك برؤيتهم وَدُعائهم .

وأخبرنى القاضى محمد بن أحمد بن الحاج رحمه الله غير مرة ، قال : حَدَّثنى أبو محمد هذا ، قال : كنتُ عِنْدَ أبى عمر أحمد بن محمد بن عيسى القطان الفقيه ، فأتى إليه رجل فقال : إنى أريد أن أسألك ، فحسن لى خلقك ، فقال : قل ، فقال : ما أفضل ما أدعو الله به ؟ فقال لى : الستر في الدينا ، وأن يُميتك الله على الإسلام وتُوفي رحمه الله سنة اثنتين وخمسمائة .

#### (750)

عَبْد الله بن يحيى التجيبى . من أهل . . أقليش( كُكْنَى : أبا محمد . ويعرف بابن الوَحشى .

أخذ بِطُلَيْطلة عن أبي عبدالله المغامي المقرىء القراءات، وسَمِعَ بها

<sup>(</sup>١) م: « اقليس » والذى فى سائر الأصول: « افليش » وما أثبتنا من معجم البلدان. ( معجم البلدان: ١: ٣٣٩). واقليش ، بضم الهمزة وسكون القاف وكسر اللام وياء ساكنة وشين معجمة: مدينة بألأندلس من أعمال شنتبرية.

<sup>(</sup>٢) المغامى ، نسبة الى مغامة ، بالفتح بلد بالأندلس ، ويقال فيها مغام . (لب اللباب : ٢٤٩) ، معجم البلدان : ٤ : ٥٨٢)

أيضاً من أبي بكر محمد بن محمد بن جُمَاهر ، وأبي بكرِ خَارَمْ 'بن محمد . وغيرهم .

وكان من أهل المعرفة ، والنبل والذكاء وله كتاب حسن فى شُرْح الشهاب يدل على احتفال فى معرفته ، وَاختصر كتاب « مُشْكِل القرآن » لابن فورك إلى غير ذلك من مجموعاته .

وتولى أحكام بلده أقليش في آخر عمره وَقَام به مدة يسيرة. وتوُفّي به سنة اثنتين وخمسمائة.

(727)

عبدالله بن محمد بن دُرّی التَّجیبی . المعروف بالرکْلی من أهل رَکلة عمل سرقسطة (؟) سَکَن شاطبة .

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن أبى الوليد البَاجِي ، وأبى مروان بن حَيّان ، وأبى زيْد عبدالرحمن بن سَهْل بن محمد ، وغيرهم . وكان من أهل الأدب ، قديم الطلب سَمع منه أصْحَابُنَا ووثقوه . وتُوفِّ سنة ثلاث عشْرة وخمسمائة .

(7£V)

عَبْدُ الله بن مالك الأصبحي.

من أهل بطليوس.

يُكنّى: أبا محمد.

رَوَى عن أبي بكر محمد بن مُوسى بن الغَرَّاب، وأبي محمد عبدالله بن عُمر بن الخَراز، وغيرهما.

<sup>(</sup>١) م: «حازم» بالحاء المهملة

<sup>(</sup>٢) لب اللباب (ص: ١١٨)

وكان ثقة فيها رَوَاه ، فاضلا عفيفا ، منقبضا ، وعُمر وأسَنَّ ، وأخذ عنه بعض أصحابنا .

وتوُفَى فى حدود العشرين وخمسمائة ، ومولده سنة سبع وعشرين وأربعمائة .

#### (7\$1)

عبدا الله بن إدريس المقرىء.

سرقسطى .

يُكُنّى: أبا محمد.

كان من أهل الأداء والضَّبط: أخذ ببلده عن عبدالوهاب بن حكم، وسمع أبا على بن سُكَّرة، وسكن سبْتة، وتصدر في جَامِعها للإقراء. وتُوفيِّ سنة خمس عشرة وخمسمائة.

أفادنيه القاضي أبو الفضل ، وذكر أنه قرأ القرآن عليه .

#### (729)

عُبْد الله بن محمد بن السيد النحوى.

من أهل بطليوس، يُكْنَى: أبا محمد. سكن بلنسية.

رَوَى عن أخيه على بن محمد ، وأبى بكر عاصم بن أيوب الأديب ، وعن أبى سعيد الورّاق . وأبى على الغَسّاني ، وغيرهم .

وكان عالمًا بالأداب واللغات ، مُسْتَبحراً فيهمًا مقدماً في معرفتهما وإتقانهما ، يجتمع الناسُ إليه ويقرءون عليه ، ويقتبسون منه . وكان حَسَن التعليم ، جيّد التَلْقين ، ثقة ضابطاً .

وَأَلَفْ كُتباً حساناً منها كتاب « الاقتضاب في شرح أدب الكتاب » ، وكتاب « التنبيه على الأسباب الموجبة لاختلاف الأمة » وكتاباً في شَرْح الموطأ ، إلى غير ذلك من تواليفه . كَتَبَ إليْناً بجميع مارواً وألفه غير

مرة .

وأنشدنا أبو الطاهر محمد بن يوسف صاحبنا قال : أَنْشَدنى أبو محمد ابن السِّيد لنَفْسه :

أَخُو الْعِلْمِ حَى خَالِدٌ بَعْدَ مَوْته وَأَوْصَالُه تَحْتَ التُرَابِ رَمِيمُ وَذُو الْجَهْل مَيْتُ وهُو ماش على الثَّرَى يُظَنّ مِنَ الأَحْياء وَهُوَ عَدِيمُ

(قرأَتهم عليه بجامع قرطبة)

وتُوفَى رحمه الله منتصف رجب الفرد من سنة إحدى وعشرين وخمسمائة ، ومولده سنة أربع وأربعين وأربعمائة .

#### (701)

عبدالله بن أحمد بن سعيد بن يَرْبُوع بن سليمان .

من أهل إشبيلية سكن قرطبة ، وَأَصْله من شنتاتمريه ، من الغرب ، يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى ببلده عن أبى عبدالله محمد بن أحمد بن منظور ، وسَمِع منه صحيح البخارى عن أبى ذر ، وسَمِع من أبى محمد بن خزَّرج كثيرا من روايته .

وسَمِع بقُرْطُبَة من أبي القاسم حاتَم بن محمد ، وأبي مَرَوَان بن سِراج ، وأبي على الغَسَّاني .

وكتب إليه أبو العباس العذرى بإجازة مارواه .

وكان حافظ للحديث وعلله ، عارفًا بأسهاء رجاله ونَقلَتِه ، يُبْصِرُ المعدّلين منهم والمجَرَّحين ، ضَابطًا لما كتبه ، ثقة فيها رواه . وكتب بخطه علماً كثيرا .

وصحب أبا على الغَسَّاني كثيرا ، واخْتَصَّ به وانتفع بصحبته . وكان أبو على يكرمه ويُفضله ، ويعرف حقَّه ، ويصفه بالمعرفة

<sup>(</sup>١) التكملة من: خ

وجَمَع أبو محمد هذا كُتباً حساناً ، منها كتاب « الإقليد في بيان الأسانيد » ، وكتاب « تاج الحلية وسراج البغية في معرفة أسانيد الموطأ » ، وكتاب : « لسان البيان على في كتاب أبي نصر الكلابذي من الإغفال والنقصان » ، وكتاب : « المنهاج في رجال مُسْلم بن الحجاج » وغير ذلك ، ناولنا بعضها وقرأنا عليه مجالس من حديثه ، وأجاز لنا بخطه مارواه وُعني به .

وتُوفى رحمه الله ، يوم السبت ، ودُفن إثر صلاة العصر من يوم الأحد التاسع من صفر سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة ودُفن بمقبرة الربض ، وصلى عليه القاضى محمد بن أصبغ ومولده سنة أربع وأربعين وأربعمائة (فيها أخبرنى)(()

(101)

عبدالله بن موسى بن عبدالله بن مُوسى .

من أهل قُرْطَبة .

يُكنى: أبا محمد(٢)

رَوَى عن أبى الحسن العبسى المقرىء ، وَأبى عبدالله محمد بن فرج ، فيها ذُكر لى ، وأبى على الغَسَّانى ، وخازم بن محمد . وسَمِعَ من جماعة من شوخنا وعُنى بالحديث عناية كاملة وكان متفنناً في عدة علوم مع الحفظ والاتقان .

ُوتُوفِي في صفر سنة ستٍ وعشرين وخمسمائة ، ودُفن بالرَّبض . (٢٥٢)

عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد الخُشني .

يعرف بابن أبي جعفر

<sup>(</sup>١) التكملة من: خ

<sup>(</sup>٢) بهامش خ: ظاهرى المذهب وإياه عبى ابن مفوز فى رده على ابن حزم أجاز لنا أبو أسامة المقرىء ... عمد على بن حزم قرأ على القاضى أبى .. محمد بن سليمان بن خليفة تألفيه الد .. بالانفصال فى الرد على أبى المعالى وعبد الجليل ونص المجلى ونظر مافيه ، وأجازلى الشيخ الصالح عبد العزيز بن عبد الوهاب بن أرد .. وسمع عليه بعض فوائده .. وقرأ على أبى عبد الرحمن بن رصا الزبيد المقدمة لابن عمر وفى أصول الفقه حدثه بها عن .. »

يُكْنَى : أبا محمد . من أهل مُرسْية .

رَوَى بِقُرطُبة عن أبي جعفر أحمد بن رِزْق الفقيه وتفقه عندَهُ ، وسمع من أبي القاسم حاتم بن محمد كتاب «الملخص» وحده .

وَرَوى عن أبى الوليد الباجى ، وأبى عبدالله محمد بن سَعْدُون القرَوى .

ورَوى بِطليْطلَة عن أبى المطرف عبدالرحمن بن محمد بن سلمة . ورحل إلى المشرق فحج وسَمَع صحيح مسلم بن الحجّاج من أبى عبدالله الحُسين بن على الطَّبرى .

وكان حافظًا للفقه عَلَى مذهب مالك وأصحابه ، مقدماً فيه على جميع أهل وقته ، بصيراً بالفتوى . مقدماً في الشورى ، عارفاً بالتفسير ، ذاكراً ، يؤخذ عنه الحديث ، ويتكلم على بعض معانيه ، وانتفع طلاب العلم بصحبته وعلمه ، وشُهر بالعلم والفضل .

وكان رفيعاً عند أهل بلده ، معظماً فيهم ، كثير الصدقة والذكر لله تعالى .

كتب إلينا باجازة مارواه بخطه ، وتُوفِّى رحمه الله ، لثلاث خلون من شهر رمضان سنة عشرين وخمسمائة بُرسية ، ومولده سنة سبع وأربعين وأربعمائة .

### (704)

عبدالله بن محمد بن أيوب الفهرى.

من أهل شاطِبة .

يُكْنَى : أبا محمد .

سَمَعَ من أبى الحسن طاهر بن مُفوَّز ومن أبى الحسن على بن أحمد بن الروشي المقرىء وسمع من جماعة مِنَ الشيوخ بشرق الأندلس وبقُرْطُبة إذ

قدمها عَلينا ، وحَدّثنا بحديث مُسَلْسَل سمعْناه منه عن أبي الحسن طاهر ابن مُفوِّز ، وأخذ عنه الناس في كل بلد قَدِمَه .

وتُوِّفي رحمه الله بشاطبة في شهر شعبان سنة ثلاثين وخمسمائة .

أخبرني بوفاته أبو جعفر بن بقاء صَاحُبنا ، وذكر لي أنه شاهدها .

#### (701)

عبدالله بن عيسى الشيَّبان من أهل قلنَّه (١) حَيز سرقسطة . يُكنى أبا محمد .

مُّعَدَث حافظ متقن . كانَ يَحفَظ صَحيح البخارى ، وسُنن أبى داود عن ظهر قلب ، فيها بلغنى ، وله اتساعٌ فى علم اللسان ، وَحفظ اللغة ، وأخذ نفسه بأستظهار صحيح مُسْلم . ولَهُ عليه تأليف حسن لم يُكْمله . وتُوفي ببلنسية عام ثلاثين وخمسمائة .

#### (700)

عبدُ الله بن محمد بن عبدالله بن محمد النفرى . يعرف بالمرسى ، وأصله منها .

سمع بسبته من أبي محمد حجاج بن قاسم صحيح البُخارى ، عن أبي ذر الهروى ، وأخذ عن جماعة سِواه .

وكان رجلا صالحاً ، كثير الذكر لله تعالى .

وخطب بسبتة مدة ، وكتب إلى القاضى أبو الفضل بن عياض بخطه يُوثقه ويثنى عليه .

أخذ الناس عنه ، وسَمِعْتُ منه بعض ماعنده ، وسأَلتُه عن مولده ، فقال : ولدتُ سنة ثلاثِ وخمسين وأربعمائة .

وتوفى رحمه الله بقرطبة وَدُفن عشى يوم الثلاثاء لثمان بقين من ربيع

<sup>(</sup> ١ ) ضبطت ضبط قلم في معجم البلدان ( ٤ : ١٦٧ ) بفتح اولها وثانيها وتشديد النون مفتوحة

الأخر من سنة ثمان وثلاثين وَخمسمائة ودفن بالربض.

#### (707)

عبدالله بن على بن عبدالعزيز بن فرج الغافقي .

من أهل قرطبة.

يُكنّى: أبا محمد.

أخذ عن أبي جعفر بن رزق وأبي عبدالله بن فرج ، وأبي على الغساني ، وغيرهم .

وكان فقيهًا حافظًا متيقظًا ، وقد أخذ عنه .

وتوفى رحمه الله ، فى ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ، ودفن بمسجد شنيف<sup>(۱)</sup>على الشط .

#### (YOV)

عبدالله بن أحمد بن عُمر القيسي .

يُعرف . بالوحيدي .

من أهل مالقة .

يُكْنَى : أبا محمد .

روى عن الشَّعبى ، وابن خليفة ، وأبي على الغساني وأبي الحسن العُبسى ، وغَيرهم .

وكان من أَهل العلم وَالمعرفة والفهْم ، واستقضى ببلده مُدَّة جُمِدَ فيها . وتُوفَى رحمه الله الله الثنين وأربعين وخمسمائة . وكان قد كُفَّ بصره . ومولده سنة ستِ وخمسين وأربعمائة .

#### (NoK)

عبدالله بن على بن عبدالله بن خلف بن أحمد بن عُمر اللَّخمى . يُعْرف بالرشَّاطي .

<sup>(</sup>١) خ: ﴿ سنيف ﴾

من أهل المريَّة . يكنَى : أبا محمد .

رَوَى عن أبوى على: الغسّانى، والصدفى، سمعَ منها كثيراً، وكانت له عنايةٌ كثيرةً بالحديث والرِّجال، والرواة، والتواريخ، وله كتابٌ حسنٌ سَمَّاه بكتاب « اقتباس الأنوار والْتماس الأزهار فى أنساب الصحّابة ورواة الآثار»، أَخذَهُ الناس عنه، وَكتبَ إلينا بإجازته مع سائر مارواه.

ومولده صبيحة يوم السبت لثمان خلون من جمادى الآخرة سنة ست وستين وأربعمائة وتُوفى رحمه الله نحو سنة أربعين وخمسمائة.

## ومن الغرباء في هذا الاسم ( ٢٥٩)

عبدالله بن بكر بن المُثنى السهمى المدنى . يُحْنَى : أبا العباس .

روَى عن أبى بكر الأجُرى ، والحسن ابن رشيق ، وابن الْوَرد ، وغيرهم .

وكان رجلا صالحاً ذا رواية وَاسعة وطلب قويم ، مع أَبيه بكر بن الْمثنى .

ذكره ابن خَزْرَج ، وقَالَ : قَدِم علينا إشبيلية تاجراً ، وأَخَذنا عنه فى سنة ست عشرة وأربعمائة ، وأخبرنا أن مولده سنة سَبْع وثلاثين وثلثمائة .

# ( ۱۲۰ )

عبدالله بن الحسن عبدالرحمن بن شُجاع المروزِي. يُكُنّى أبا بكر .

كان فاضِلًا ديناً حنبلى المذهب مُتفنناً ، واسع الرواية ، قديم الطلب . وكان عالماً بالعربية على مذهب الكوفيين . وله تأليفٌ في النحو على مذهبهم سماه « الابتداءَ » ، ولَهُ كتابٌ غُنْتَصرٌ من علم أبي حنيفة في سبعة أجزاء واسْمُه « المغنى » .

ذكر ذلك كله ابن خَزرج ، وقال : نبّهنا عليه أبو بكر بن الميراثي ، فسمعنا منه وأجاز لنا في صفر سنة أربع وعشرين وأربعمائة . وأخبرنا أن مولده سنة ثمانٍ وأربعين وثلثمائة ، وكان ممتعاً بذهنه وجميع جَوارحِه .

#### (771)

عبدُ الله بن يوسف بن طَلْحَة بن عَمْرُون الْوهَراني .

نُكْنَى: أيا محمد.

قدَم الأندلس تاجراً سنة تسع وعشرين وأربعمائة ، وسكن إشبيلية وقت السيل الكبير في ذلك العام ، وكان من الثقات ، له روايةً واسعة عن شيوخ إفريقية . أبي محمد بن أبي زيد ، ونظرائه .

وكان له علم بالحساب والطب ، وكان نَافذاً فيهما وحدث عنه ابن خَزْرج، وقال لنا: إنه قارب الثمانين في سنه.

#### (777)

عبدالله بن ابراهيم بن العَوَّام الأندلسي استوطن مصر ، وأصله من مدينة بَلغِي ، وهو ذو عناية بالعلم ، مع خبرة وفضلة .

قال ابن خزرج: أجاز لى في ربيع الآخر سنة إحدى وخمسين وأربعمائة .

#### (777)

عبدالله بن حَموُ . أصله من المسيلة. يُكْنَى: أبا محمد.

كانت له معرفة بالأصول والفروع ، واستوطن المرّية ، وقرىء عليه بها . وتوفّى سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة . ذكره ابن مدير . وكتب إلى القاضي أبو الفضل بن عياض بخطه يذكر: أن عبدالله هذا من أهل سُبتة ، وانه استقضى بها ، ثم فر منها إلى المرّية .

وذكر: ان له رواية عن ابي أسحاق بن يربوع وغيره .

#### ( 375)

عبدالله بن ابراهيم بن جماح الكُتامي السبّي . يُكْنَى : أبا محمد .

(١) ١ ـ بلغى ، بفتح أوله وثانيه وغين معجمة وياء مشددة : بلد بالأندلس من أعمال لاردة . (معجم البلدان: ١: ٧٢٧)

كان من أهل الحفظ والمعرفة بالفقه وعلم التوحيد والاعتقاد . ويقال انه شرب البلاذر للحفظ وانتفع به وأورثه حدةً في خلقه (المحفظ وانتفع به وأورثه به وأورثه وانتفع به وأورثه به وأورثه وانتفع و

وكَان القاضى أبو الوليد الباجى يستخلفه إذا سَافر على تَدْريس أصحابه . ثم رَحَل إلى المشرق وحج سنة خمسين .

تُوفيً في حدود السبعين وأربعمائة .

أفادنيه القاضي أبو الفضل.

#### (770)

عبدالله بن حمود بن هلوب بن داود بن هلوب بن داود بن سليمان . يُكْنَى : أَبا محمد .

طَنْجِيٌّ فقيه ، موضعه ، وأصله من تَاهرت ، أَخذ بقرطبة قديماً عن أب محمد الأصيلي ، وابن الهندى ، وطبقتها ، ولَهُ شعر في مَناسِك الحج .

كتب إلى أبو الفضل به.

#### (777)

عبدالله بن غالب بن تمام بن محمد المَمدان.

من أهل سَبْتة .

يُكْنَى : أَبا محمد .

رَحَل إلى الأندلس فسمع من أبي محمد الأصيلي ، وأبي بكر الزبيدي وغيرهما .

وَرَحل إلى المشرق فصحب أبا محمد بن أبى زيد، وَتَفَقَهَ عنده . وسمع أيضاً بمصر من أبى بكر إسماعيل، وابن الوَشاء .

وكان من أهل الفقه التّام ، والأدب البارع ، والشعر الجيد ، والعلم

<sup>(</sup>۱) م: «في ذهنه»

الواسِع مَّن جمع الدرَاية والرواية .

قال القاضي أبو الفضل: تُوفى وحمه الله ، فيها وجدته بخط جدى لأمى يوم الاثنين لثلاثٍ بقين من صفر من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة .

#### (777)

عبدُ الله بن على وَيُقَال : يعْلى بن محمد بن عُبيد المعافرى ، من أهل سَبَتةَ

يُكْنَى : أَبا محمد .

سَمِعَ ابن سهل ، ومَرْوان بن سَمجون ، وأَخذ بالأندلس عن غَانِم الأديب ، وغَيْره .

وَكَانَ مِن أَهِلِ الفَقِهِ والوثائق ، والنحو والبلاغة ، مُقدماً في ذلك . وكَتَبِ للقضاة بسبتة .

وتُوفيًّ ليلة الجمعة منسلخ رجب سنة ستٍ وثمانين وأربعمائة . وهو خال القاضى أبي الفضل بن عياض .

#### $(\lambda \Gamma \Gamma)$

عبدالله بن خليفة بن أَبي عُرْجُون .

تلمساني .

يُكْنَى: أَبِا محمد.

فقيه حَافِظ للْفقه ، محقق فيه وسَمِع من أبي على الغساني ، وغيره . وكان يميل إلى الحديث ، ويحفظ كثيراً منه ، وقد أخذ عنه ، واستُقْضي بغير موضع من العدُوة والأندلس .

وَتُوفِّي ببلده سنة أربع وثلاثين وخَمْسمائة (!)

<sup>(</sup>١) جاءت هذه الترجمة في : م ، بعد ترجمة عبدالله بن ابراهيم بن جناح .

باب

# من اسمه عبيد الله

(779)

عُبَيْدِ الله بِن فرج الطوطالقي النحوى .

من أهل قُرطبة .

يُكْنَى : أَبا مروان .

رَوَى عن أبي على البغدادى ، وأبي عبدالله الرباحى ، وابن القوطية ، ونظرائهم .

وتحققُ بالأدب واللغة وَعنى بذلك كله ، وألَّف كتابًا مُتْقناً في اختصار المدوّنة ، استحسنه القاضي أبو بكر بن زَرْب .

ذكر ذلك ابن عابد.

قال ابن الفرضى: وتوفق يوم الاثنين للنصف من رجب سنة ستٍ وثمانين وثلثمائة ودُفن صبيحة يوم الثلاثاء بمقبرة مومّرة.

قال ابن حيَّان : وكان مولده سنة أربع وعشرين وثلثمائة .

( TV+ )

عُبَيْد الله بن عبدالرحمن بن عُبَيْد الله بن موسى .

يُعرَفُ بابن الزَامِر .

من أهل قرطبة .

قال ابن مُفرج ، وَالقُبشِّي : سمع معنا على كثير من الشيوخ ، وكان طويل اللسان ، جهير الصَّوْت ، كثير الكلام .

<sup>(</sup>١) ط، د: « فرح » بالحاء المهملة . وما أثبتنا من : خ ، وم ، ومعجم البلدان : في رسم طوطالقة .

<sup>(</sup>۲) الطوطالقى ، نسبة الى طوطالقة ، بضم أوله وسكون ثانيه ثم طاء أخرى وبعد الألف لام مكسورة وقاف : مدينة بالأندلس من اقليم باجة . (معجم البلدان : ۳ : ۵۲۳) (۳) م : « ابن مفرج القبشى »

(171)

عُبَيْد الله بن محمد بن قاسم الكُزْنُ منها ؛ يُكْننَى أبا مروان . له رَوَاية عن أبي عُبيد القاسم بن خلف الجُبَيْر ، الفَقِيه ، وغيره . حَدَّث عنه أبو عمر بن عبدالبر، وقال: كان من ثقات النَّاس وعقلائهم ، رحمه الله .

عُبيد الله بن محمد بن عبدالله بن الوليد المُعَيْطي .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أَبا مروان .

كان رحمه الله عالمًا حَافظًا ، فاضِلًا ورعاً ، كثير الصدقة ، في بيت فقه وعبادةٍ ، بُشَّر قبل وفاته بخير .

وتَوفَى يوم الخميس لسبع بقين من ذي القعدة من سنة إحدى وأربعمائة ودفن بالرَّبض ، وصلى عليه عمه الفقيه عُبيد الله بن عبد الله ، بتقديم القاضي بن وافد ، وكانت سنه ثلاثاً وأربعين سنة .

ذكره ابن حيان.

(777)

عُبيد الله بن سلمة بن حَزْم اليحصبي .

من أهل قرطبة ، سكن الثغر .

يُكْنَى : أَبا مروان .

له رحلة إلى المشرق، وحَجَّ فيها وكتب عن أبي بكر بن عزَّرة، وغيره .

قال أبو عَمْرو المقرىء: أخذ القراءة عن عبدالله بن عطية ، والمظفر (١) الكزني، نسبة الى كزنة، بالضم: موضع في جزيرة الأندلس في فحص البلوط.

(معجم البلدان: ٤: ٢٧٢)

( Y ) خ: « خزم »

ابن أحمد بن بَرْهام (١) وعلى بن محمد بن بشر ، وعبدالمنعم بن عبيد الله . وسَمِعَ جماعة وكتب عنهم ، وكَتْبت أنا عنه ، وهو الذي علمني عامة القرآن ، وكان خيراً فاضِلاً صَدُوقاً .

قال: أنشدنا أبو مَرْوان من كتابه لعبد الله بن المبارك: قد أَرَحْنَا وَاسْتَرَحْنَا مِن غُدُوٍ وَرَوَاحِ وَاتَّصَـالٍ بِلَئِيمِ أَوْ كَرِيمٍ ذى سَمَاحِ بعَفافٍ وكَفَاافٍ وَقُلْمِافٍ وَقُلْمِعُ وَصَلَاحِ وَجَعَلْنَا أَلِيالْسَ مِفْ يَاحاً لأبوابِ النَّجاحِ

تُوفى عبيد الله فى الثغر فى الفتنة فيها بلغنى سنة خمس وأربعمائة . ذكره أبو عَمرو المقرىء .

( TVE)

عُبيد الله بن أحمد بن عُبيد الله بن معمر القرُشي التَّيمي . مِن أهل قرطبة

يُكْنَى : أبا بكر .

رَوَى عن الأصيلي ، وأبي عمر الإشبيلي ، وعباس بن أصبغ ، وهاشم ابن يحيى ، وغيرهم .

وكان عالمًا بمذاهب المالكيين ، قائمًا بالحجج عنهم ، ثابت الفهم ، حَسَن الاستنباط ، وكان قد بَرع في الأدب .

وله تأليف في أوقات الصَّلوات على مذاهب العلماء.

حَدَث عنه ابن خزرج ، وذكره بما تقدم ذكره ، وقال : توُفِّ لثمان بقين من المحرم سنة أربع وأربعين وأربعمائة ، وقد ناهز الثمانين . ومولده سنة خمس وستين وثلثمائة .

<sup>(</sup>۱) م: «يزهام»

(770)

عُبيد الله بن يوسف بن ملْحان .

من أهل شاطِبة .

كان خيراً فقِيهًا رفيعاً عند أهل بلده ، وتولى القَضَاء عندهم . وتوفى عند الثلاثين والأربعمائة .

ذكره ابن مدبر.

(777)

عُبيد الله بن عثمان بن عبيد الله اللخمى البرّجان (!) من أهل إشبيلية .

يكُني : أباً مروان (٢)

كان من أهل العلم بمعانى القرآن وقراءاته ، ومن أهل النحو والأدب ، وبمن يقول الشعر الحسن ، بليغ اللسان والقلم ، حسن الخط ، موصوفاً بصحة العقل وثقوب الفهم وكان له حظ صالح من الفقة .

وأخذ عن أبي إسحاق بن الروح بُونه ، وغيره ، بإشبيلية ، وقرطبة .

ذکره ابن خزرج ، وروی عنه .

(777)

عُبيد الله بن محمد بن مَالك .

من أهل قرطبة ، يُكْنَى : أبا مروان .

رَوَى عن أبي القاسم حاتم بن محمد ، وأبي عمر بن خِضر ، وأبي بكر ابن مُغيث ، وغيرهم .

وأجاز له أبو ذر الهروى مَارَوَاه .

وكان حافظًا للمسائل والحديث، ومَعَاني القرآن وتفاسيره، عالمًا

(١) البرجاني ، نسبة الى برجان ، بالجيم : بلد من نواحي الخزر . (معجم البلدان : ١ :

(081

(٢) م: «أبا هارون»

بوجوه الاختلاف بين فُقَهاء الأمصار والمذهب، متوَاضِعًا عفاً ، كثير الورع ، مُجَاهداً يقيم عَيْشَهُ من مُوَيلٌ كان له بحصن أُبْلِيه ، أو المهدُومَة (٢) من سُمَّاقُ وشيء مِن عِنب وتين ، يصير إليها في كل عَصير ، فيجمع مالهُ في تلك الصُّويعَةُ \* ويسوقه إلى قرطبة ويبتاع به قوتا ( ث) وكان مُبتذلًا في لباسه ، مُتواضِعاً في أموره كلها .

أُخبرني أبو طالب المرواني، قال: أخبرني محمد بن فرج الفقيه، قال:

جَلَسْتُ يوماً إلى ابن مالك ، فقال لى : ما تُمسك من الكتُب ؟ فقلت له: « مَعَاني القرآن » للنحاس ، فقال: افتح منه أي مكان شئت ، فنشرته فنظرت في أول صفح منه ، فقال : أعرضني فيه ، فقرأه ظاهراً ماشاءً من ذلك نسقاً كأنما يقرأه في كفّه . ثم قال لي : خذ مكاناً آخر ، ففعل كذلك ، ثم قال : خُذْ مكاناً ثالثاً ، ففعل مثلَ ذلك ، فعجبتَ من قوة حفظه وعلمه.

ولَأْبِي مروان بن مالك مختصر حسنٌ في الفقه ، حُكم له فيه بالبراعة . وله كتاب « ساطع البرهان » في سفّر ، قرأناهُ على أبي الوليد بن طريف ، قال: قرأتُه على مؤلفه مرّات.

وتُوفيِّ رحمه الله ، يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من جُمادى الأولى من سنة ستين وأربعمائة ، ودُفن بمقبرة كلع (!)

نْقُلْتُ بِعضَ خبره ووفاته من خط الْمرواني .

وزَاد ابن حيَّان .

<sup>(</sup>١) مويل، تصغير مال

<sup>(</sup>۲) کذا

<sup>(</sup>٣) السماق: شجر يستعمل أوراقه دباغا وجذوره تابلا

<sup>(</sup>٤) لعلها تصغير: صاع

<sup>(</sup> ٥ ) م : «قوته»

<sup>(</sup>٦) کذا

أنه صلى عليه أبو عبدالرحمن العُقَيلى ، وأن مولد ابن مالك كان في سنة أربعمائة .

#### (NVF)

عُبيد الله بن القاسم بن خلف بن هانىء.

قاضي طرْطوشَة .

يُكْنَى : أَبا مروان .

أَجَازَ لأبي جعفر بن مُطَاهر ماروَاه سنة سبع وستين وأربعمائة ، وأخذ عنه من شُيوخنا: القاضي أبو الحسن بن وَاجب.

#### (TV9)

عُبيد الله بن محمد بن أَدْهَم.

من أهل قرطبة ، وقاضى الجماعة بها .

يُكْنَى : أَبا بكر .

استَقضاه المعتمد على الله بن عَبَّاد بِقُرْطُبَةَ يوم الجمعة لخمس بقين من صفر من سنة ثمان وستين وأربعمائة .

وكان من أهل الصرامة فى تنفيذ الحق ، مُظهراً له ، مُقْصياً للباطل وحزبه ، قامعاً لأهله ، لا يخاف فى الله لومة لائم ، جامد اليد عن أموال الناس ، قليل الرغبة فيها عندهم نَزِهاً مُتَصَاوِناً .

وكان قد نظر قبل ذلك فى أحكام المظالم بقرطبة ، وشُوور فى الأحكام بها ، وناظر عند الفقيه أبى عمر بن القطّان ، وأخذ الحديث عن أبى القاسم حاتم بن محمد وغيره .

ولم يزل يتولى القصاء بقرطبة إلى أن هلك على أحسن أحواله ، فكانت وفاته يوم الثلاثاء ، ودفن يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان من سنة ست وثمانين وأربعمائة ودفن بمسجد الضيافة بمقبرة أم سلمة ، وصلى عليه كاتبه عبدالصمد الفقيه .

ومن الغرباء فى هذا الاسم : ( ٦٨١ )

عُبَيد الله بن سعد بن على بن مِهْران الدمشقى . يُحْنَى : أَبا الفضل .

ذكره أبو محمد بن خزرج ، وقال : قدم علينا بإشبيلية تاجراً سنة ست عشرة وأربعمائة . وكان من أهل العلم والفضل ، وروايته واسعة عن جماعة من العلماء بالحجاز ، والعراق ، ومصر ، والشام . وذكر أن مولده سنة إحدى وأربعين وثلثمائة .

باب عبدالرحمن

(YAF)

عبدالرحمن بن عثمان بن عفان القشيرى .

منْ أهل قرطبة .

يُكْنَى : أَبَا المَطرِّف .

وأصله من جيَّان .

رَوَى عن قاسم بن أصبغ ، وأحمد بن ثابت التغلبي ، وغيرهما . ورَحل إلى المشرق وَحجَّ سنة خمس وخمسين وثلثمائة ورَوَى هنالك . وكان رجلًا زاهِداً ، منقبضاً ، ثقة فيها رواه ، سمع الناس منه كثيراً من روايته .

حَدَّث عنه أبو عَمْرو المقرىء وَمكى المقرىء، وأبو إسحاق بن شنظير، وصاحبه أبو جَعفر.

وَقَرَأْتُ بِخط أَبِي إِسحاق ، قال مولده في شوال سنة أربع وعشرين وثلثمائة تُوفِي سنة خمس أوست وتسعين وكان سكناه بقونة راشة (١١) عوضع الفخارين .

وقال ابن حيّان : تُوفَّى في ذي الحجة من سنة خمس وتسعين ودَفُن بعقبرة حَلَال ، بينها وبين مقبرة اليهود الطريق السّالك بجوفي قرطبة .

# ( 717)

عبدالرَّحمن بن يحيى بن محمد بن عبدالله بن يحيى العطار. من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أَبا زيد .

رَوَى بقرطبة عن أحمد بن سعيد بن حَزْم الصَّدَفي ، وَأَبِي بكر بن

الأحمر ، وعبدالله بن يوسف بن أبي العطَّاف ، وأحمد بن مُطرف ، وأبي

وَرَحل إلى المشرق ، وسَمِع من الحسن بن الخضر الأسْيُوطي ، وحمزة الكناني ، وأبي حفص الجَمَحِي ، وبُكَيْر بن الحدّاد ، وعَلى بن مسرور الدَّبَّاع ، وغيرهم .

سَمِع الناسُ منه كثيراً وَكَان ثقة في روايته ، كثير السماع من الشيوخ . حَدَّث عنه أبو عُمر بن عبدالبر ، وأكثر عنه أبو إسحاق بن شنظير . وَقَرَأَت بخطه ، قال : مَوْلده في شهر رمضان سنة سبّع وعشرين

وتُوفّى سنة ست وتسعين وثلثمائة . وكان سكناه بغدير ثعلبة ، وَصلاتُه بمسجد مُكُرَّم .

## (7/1)

عَبْد الرحمن بن أحمد بن أصبغ بن محمد بن زكريا بن وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله زيد بن ميكايل مولى عبدالعزيز بن مروان بن الحكم . من أهل قرطبة . أدا المطرف

يُكْنَى : أَبِا المطرف .

لقى أبا الحسن على بن عُمر الدّار قطني رَوَى عنه.

وحَدَّث عنه عَبْد الرحمن بن يوسف الرّفاء ، وأَسْند عنه أحاديثَ أَخذها عنه سنة ست وَتسْعين وثلثمائة ، منها ما حَدَّثه عن الدَّارقطني ، قَالَ : نا أبو الفضل العباسُ بن عبدالسميع الهَاشمي . قَال : حَدَّثنا محمد بن سعد العَوفي ، قَال : وجدتُ في كتاب أبي : نا عَدِي بن الفضل ، عن مِسْعَر عن عَون بن عبدالله بن عتبة ، عن أبيه ، عن ابن مسعُود ، قَالَ : إذا صليتُم على النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ فأحسِنوا الصلاة عليه . حَدَّثناه ابن عتاب ، أنا عُمر بن عبيد الله ، أنا عبدالرحمن بن يوسف

فذكر الحديث.

(7/0)

عَبْدُ الرحمن بن محمد بن أحمد بن عُبَيْد الله الرَّعيني ، المعروف بابن الشَّاط .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أَبَا المطرف .

أُخَذ القراءات عن أبي الحسن الأنطاكي المقرىء.

وكان حُسن الصوت بالقرآن .

وسمع من خلف بن قَاسم ، وغيره .

قال الحسن: كان من أهل العلم، والفهم والمعرفة واليقظة والذكاء، والكيس والحركة، والسعى للدارين ـ الأولى والآخرة (أ) حافظا للقرآن، حسن الحط مُدِلا بقلمه، نال السؤدد بَأدبه وفطنته،

واتصل بالمنصور محمد بن أبي عامر ، فأذناه وقربه ، ووَلى الشورَى فى أيام القاضى أبي بكر بن زَرْب ، وولاه ابن أبي عامر أحكام الشرطة وخطة الوثائق السلطانية وقضاء أستجة وأشونة ، وقرمونية ، وموزور وتاكر قل جمعهن له ، ثم صرفه عنهن وَولاه أحكام الحسبة المدعوة عندنا بولاية السوق ، وقضاء جيان ، ثم قضاء بلنسية وأعمالها . وقلده نَظم التاريخ في أيامه ، فجمع فيه كتاب « الباهر » الذي أهلكه النهنب في نكبة آل عامر ، فانحل نِظامه ، وطمس رسمه ، وكان منفذاً للحق في أحكامه ، عامر ، فانحل نِظامه ، وطمس رسمه ، وكان منفذاً للحق في أحكامه ، مُشاركا لهم ، ساعياً في مصالحهم .

تُوفيِّ « رحمه الله » سَنة سبع وتسعين وثلثمائة في أيَّام المظفر بن عبدالمك

<sup>(</sup>١) خ: « والأخرى »

<sup>(</sup>٢) الأصول: «ومورور» وما أثبتنا من معجم البلدان (٤: ١٨٠)

<sup>(</sup>٣) الأصول: « وتاكرتا » ، تحريف . ( انظر فهرست هذا الكتاب )

ابن أبي عامر ، وَدُفنَ في مقبرة بني العباس .

زادَ غيره: في جمادى الآخرة من العَام، وكان موته فجأة صلى عليه وَالدُه الشَّيخ الثكلان محمد بن أحمد المشاط، وبقى بعده نحو سنتين وَلحق به .

اختصرتُه من كلام الحسن بن محمد .

### $(7 \Lambda 7)$

عبدالرحمن بن مُغيرة بن عبدالملك بن مُغيرة بن مُعَاوية بن المؤمن قرشى .

القرشى . من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا سليمان .

رَحَل إلى المشرق وتَجَول هُناك ، وسَكَن مِصر مُدَة طُويلة مُسْتَوطناً بها . وصحب بها جلة الشيوخ ، وشهر بالصّلاح مع التبتل ، وعنى بأخبار القرآن وسمع الحديث بها ، وتكرر عَلَى الشيوخ .

وكان : من أهل الأدب والفَهْم مَعْروفاً بِالحَير والانقباض .

ثمَّ انصرف إلى الأندلس، وسكن آخراً إشبيلية.

حَدّث عنه أَبو عبدالله الخولاني ، وَذكر من خبره ، وقالَ . أجاز لى جميعَ روايته بخط يده سنة ثمانٍ وتسعين وثلثمائة .

## ( MAY)

عبد الرحمن بن محمد بن وَلِيد بن إبراهيم الأموى .

من أهل قَرْطُبَة ، .

يُكْنَى : أبا الوليد .

يُحَدِّث عن ابن مُعَادِ البَجَّاني ، وأَبي عُمر بن عبدالرَّحِيم ، وعَباس ابن أَصبغ ، وَخَلَف بن قاسم ، وغيرهم .

حَدَّث عنه أبو إسحاق بن شِنظير ، وقال : سُكْناه بقُرْب دُورِ بني هاشم وَيصُلّي بمسجد الصيني ، وكان له عناية بالحديث .

وقَرَأْتُ فى أَصْل سماعه من أَبى القاسم خلف بن القاسم الحافظ ، قَالَ : نا أبو محمد عبدالله (۱) بن جعفر بن الوَرْد ، قالَ : نا يوسفُ بن موسى ، قالَ نا عبدُ الله بن خُبَيْق الأنطاكي ، قال : سَمِعت عبدالله بن سليمان ، قال : كان بكر بن خُنيس إذا حَدّث يقول : اكتبوا في أواخر كُتُبكم : إنما يتقبل الله من المتقين .

 $(\Lambda\Lambda\Lambda)$ 

عبدُ الرَّحمن بن زيادة الله بن على الْتميمي الطَّبْني . سكن قرطبة .

يُكْنى : أبا الحسن .

كان له فضل وأدبٌ وزُهد وتنسك (٢) ورَوى الحديث.

قال ذلك : أخُوه أبو مَرُّوان ، وَذَكر أنه تُوفَّى سنة إحدى وأَربعمائة .

وكان مولده سنة سبع وسبعين وثلثمائة.

يُكْنَى : أَبِا الحِسن .

(714)

عبدُ الرَّحمٰ بن محمد بن عيسى بن فُطيْن بن أَصبغ بن فُطيْس بن لليمان .

واسم فُطَيس بن سليمان : عُثمان .

وفُطَيْس، لقب له، واسم في وَلده.

كذا ذكر أبو عمر بن عبدالبر .

قاضي الجماعة بقرطبة.

يُكْنَى : أبا المطرف.

رَوَى عن أبي جعفر أحمد بن عَوْن الله ، وأبي عبدالله بن مُفَرج ، وأبي الحسن الأنطاكي المقرىء ، وأبي زكريا بن عائِذ ، وأبي محمد عبدالله بن

<sup>(</sup>١) م: «عبيد الله»

<sup>(</sup>٢) م: «نسك»

القاسم القلعى ، وأبي محمد الباجى ، وأبي محمد الأصيلى ، وأبي القاسم خَلَف بن القاسم ، وأبي عيسى اللّيثى ، وأبي محمد بن عبدالمؤمن ، ورَشيد بن محمد ، وغيرهم كثير .

وكتب إليه من أهل المشرق . أبو يعقوب بن الدَّخِيل ، من مكة ، وأبو عمد الحسن بن رشيق ، من مصر ، وأبو القاسم الجَوْهَرى ، وغيرهما . وكتب إليه من أهل بغداد ، أبو الطيب أحمد بن سُليمان الجويرى . وأبو الحسن بن على بن عمر الدَّارقطنى ، وأبو بكر الأبهرى . وكتب إليه من أهل القيروان أبو محمد بن أبى زيد الفقيه ، وأبو أحمد بن نصر الدَّاودى ، وغيرهما .

وَحُدَّثُ عَن جَمَاعَةً كثيرة سوى من تقدم ذكره من رَجَال الأَنْدَلس ، ومن القادمين عليها ، سُمِعَ الحديث منهم وكتبه عنهم ، وتَكرر عليهم ، ووَالى الاختلاف إلَيْهم .

وكان من جهابذة المحدثين، وكبار الْعُلَمَاء والمسندين، حافظاً للحديث وعلله، منشوباً إلى فهمه وأتقانه، عارفاً بأسهاء رجاله وَنقلته، يُبْصُر المُعدَّلين منهم والمجرحين، ولَهُ مشاركة في سائر العلوم، وتقدَّم في معرفة الأثار والسير والأخبار، وعناية كامِلة بتقييد السَّنن والأحاديث المشهورة والحكايات المُسندة، جامِعاً لها، مجتهداً في سماعها وروايتها. وكان حسنَ الخط. جيد الضبط، جَمع من الكتب في أنواع العلم مالم يجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس، مع سعة الرواية والحفظ والدراية، وكان يملى الحديث من حفظه في مسجده، ومستمل بين يديه، على مايفعله كبار المحدثين بالمشرق والناس يكتبون عنه.

انْ عبرنى جَمَاعة عن أبى على الغَسانى قال : سمعتُ القاضى أبا القاسِم سِراج بن عبدالله يقول : شهدتُ مجلس القاضى أبى المطرف بن فُطيْس ، وهو يُملى على النّاس الحديث ومُسْتَمْل بَيْن يديه ، وَكَان له ستة وَرّاقين ينسخُون له دائماً ، وكان قد رتّب لهم على ذلك راتباً معلوماً ، وكان مَتى ينسخُون له دائماً ، وكان قد رتّب لهم على ذلك راتباً معلوماً ، وكان مَتى

علم بكتَاب حسن عند أحد من النّاس طلبه للابتياع منهُ وبَالَغ في ثمنه . فإن قدر على ابتياعه وَإلّا انتسخهُ منه ورده عليه .

أخبرنى حَفيدُه أَبو سليمان أنه سمعَ عمه وغير وَاحد من سَلَفه يَحْكُون : أن أَهْل قُرْطُبَة اجتمعوا لبيع كتب جَده هذا مُدة عام كامل فى مسجده فى الفتنة فى الغَلاء ، وأنه اجتمع فيها من الثمن أربعون ألف دينار قاسمية .

وأخبرنا أيضا: أن القاضى جَدّه كان لايعير كتاباً من أصوله البتة ، وَكان إذا سأله أحد ذلك وألّحف عليه أعطاه للنّاسخ فنسخه وقابله ودفَعَهُ إلى المستعير ، فإن صرفه وإلا تركه عنده .

وتقلّد قضاء الجماعة بقرطبة يوم الخميس لثلاث خلون من ذى الحجة من سنة أَرْبع وتسعين وثلثمائة . مقرُوناً بولاية صلاة الجمعة والخطبة ، مُضافاً ذلك كله إلى خطّته العليا في الوزارة ، فاستقل بالعمل ، وتولى الخطابة ولم يستقصر في شيء من عَمله ذلك في أيام المظفر عبّد الملك بن أبي عامر ، قيم الدولة ، ثم صُرف ابن فطيس عن القضاء والصّلاة يوم السبت لخمس خلون من شَهْر رمضان المعظم سنة خمس وتسعين وثلثمائة . وكانت ولايته لِلقضاء ، والصّلاة تسعة أشهر ويومين .

وكان مشهوراً في أحكامه بالصَّلابَة في الحق ، ونَصْرة المظلوم ، وقمع الظّالم ، وإعزاز الحكومة ، له بذلك في النّاس أخبارٌ مأثورة .

حَدَّث عنه من كبار العلماء أبو عمر بن عبدالبر، وأبو عبدالله بن عابد، والصاحبان، وابن أبيض، وسراج القاضى، وأبو عمر بن الحدّاء سُمَيْق، والطلمنكى، وحاتم بن محمد، وأبو عمر بن الحدّاء والخولانى. وَأبو حَفْص الزهراوى، وَغَيرهم.

وجمع كتبا حسانًا منها: كتاب القصص ، والأسباب التي نزل من أجُلها القرآن ، في نحو مائة جُزء ونيف . وكتاب المصابيح في فضائل الصحابة ، مائة جزء وخمسون

جُزءاً ، والناسخ والمنسوخ ، ثلاثون جزءا ، وكتاب الإخوة من المحدَّثين من الصحابة والتابعين ومن بعْدهم من الخالفين . أربعون جزءاً ، وأعلام النبوة ودلاًلات الرسالة ، عشرة أسفار ، وكرامات الصّالحين ومعجزاتهم ثلاثُون جزءاً ، ومسند حديث محمد بن فطيس ، خمسون جزءاً ، ومسند قاسم بن أصبغ العَوالى ، ستون جزءا ، والكلام على الإجازة والمناولة عدة أجزاء . وغير ذلك من تواليفه .

نقلتُ تسميتها من خط يَده ، وكانت كُتبه في مجلس جُدرانه بالخُضْرة ، وسَمْكُه وَسَطْحه وَالبرطل أمامه والبسط الذي فيه ، والنمارِق كلها خضْ .

قال أبو مروان بن حيّان:

تُوفِّى الوزير القاضى الراوية أبو المطرف بن فطيْس صدر الفتنة البربرية يوم الثلاثاء للنصف من ذى القعدة سنة اثنتين وأربعمائة ، ودفن فى اليوم المذكور ، بتربة سلفِه على باب منازِلِهمْ وَقُرْب مسْجدهم ، وصلى عليه ابنه أبو عبدالله محمد ، وكان مولده سنة ثمان وأربعين وثلثمائة .

وذكره أبو عمر بن الحذاء في كتاب رِوَايَاته ، فقال : الوزير القاضي أبو المطرف عبد الرحمن بن عيسى بن فطيس قاضي الجماعة بقرطبة ، وكان عبل القضاء صاحب المظالم ، وكان عَدْلا شديداً في أَحْكَامه ، وكان عالماً بالحديث والتقييد له ، واسع الرواية ، كتب الحديث عُمره كله ، وكان من أبناء الدنيا ، فلما ولى القضاء غير زيه وترك زى الوزراء ، وعاد إلى أخصر زى الفقهاء ، رحمه الله .

أُملَى علينا مجالسَ من حديثه من حفْظه ، وأَجاز لى جميعَ روَاياته . وَقَال لى شيخُنا أبو محمد بن عتاب : رأيتُ بخط الْقَاضي أبى المطرف ابن فُطيس حديثاً ذكر أنه رحل فيه وَحْده إلى بعض كور الأندلس حتىً

<sup>(</sup>١) الأصول: «جدوانه» ويبدو أنها محرفة عها أثبتنا.

<sup>(</sup>٢) كذا. ولعله يريد العمد

سمعه من الشيخ الذي رواه وانصرف.

ثم قرأتُ بعد ذلك بخط ابن فُطَيْس على ظهْر حديث سفيان بن عُيننة ، روَاية ابْن المُقْرىء ، عنه : رحَلُتُ في حديثِ سُفيان إلى أبي سعيد ـ يعْنى عثمان بن سعيد بن الدّرّاج ـ إلى إلْبِيرة ، فسمعته منه ، وانصرفْتُ .

وسمعناه منه في ثلاثة أيام في رجب سنة سبْعين وثلثمائة .

# (74.)

عَبْدَ الرَّحمٰن بن عثمانُ بن سعید بن ذُنین بن عاصم بن إدریس بن بهلول بن أُذْرَاق بن عبدالله بن محمد الصدفى .

من أهل طُليطلة .

يُكَّنَّى : أبا المطرف .

روى عن أبى المطرف عبدالرحمن بن عيسى بن مِدْرَاج ، وأبى القاسم مسلمة بن القاسم ، وأبى العباس بن تميم بن محمد وغيرهم .

ورحل إلى المشرق سنة إحدى وثمانين وثلثمائة فحج .

ولقى بمكة أبا القاسم السقطى ، وأبا الطاهر العُجَيَّفي .

ولقى بمصر أبا بكر بن إسماعيل ، وأبا الطيب بن غلَّبُون ، وأبا إسحاق التمار ، وغيرهم .

ولقى بالقيروَان أَبا محمد بن أبي زيد ، وأَبا جعفر بن دَحمون ، وغيرهما .

وكان له سَماع كثير وعناية [كاملة ] بالخَديث ، وشهر بالعلم والعمل والفضل والتعفف وَالوَرع ، وكانتُ تُقرأ عليه كتب الزهد والرقائق ، وكان يَعظ الناس بها ويذكرهم ، وكان قد نسخ أكثر كتبه بخطه . وكان الناس يرحلون إليه لسعة روايته وثقته وَفضله .

<sup>(</sup>١) التكملة من :م

ومن تأليفه: كتَاب عشرة النساء في عدة أجزاء، وَكتاب المناسك، وكتاب المناسك، وكتاب الأمراض، وغير ذلك.

رَوَى عنه ابنه عبدالله وجماعة سواه.

قال ابنه : ولد سنة سبع وعشرين وثلثمائة ، وتُوفى ـ رحمه الله ـ فى ذى القعدة سنة ثلاث وأربعمائة ، وهو ابن تسع وسبعين سنة .

### (191)

عَبْد الرحمن بن أحمد بن سعيد البَكْرى.

يُعرف: بابن عَجب.

من أهل قُرْطَبة . .

يُكْنَى: أبا المطرف.

كَان أَحد الحفاظ للمسائل المُسْتَبحرين في الرَّأَى ، وكان في عداد المُشَاوَرين بقرطبة ، وتُوفِّي لليلتين خلتا من المحرم سنة أربع وأربعمائة ، وَدُفنَ بمقبرة كلع ، وصلى عليه حمادٌ الزَّاهد .

ذكره ابن حيان .

### (797)

عبدالرَّحن بن عبدالله بن حمَّاد .

من أهل تجريط.

يُكُّنَّى: أبا المطرف.

رَوَى عن أبى المطرف عبدالرحمن بن مِدَّارَج ، وَعبدوس بن محمد ، وأبى بكر الزبيدى ، وأبى عُمر بن الهندى ، وأبى عبدالله بن العَطار ، وأبى عبدالله بن أبى زَمنين ، وغيرهم .

وَكَانَ ثُقَّةً فَيِهَا رَوَاهِ ، فَاضِلاً ، ديناً ، عَفَيْفاً ، مُتَواضعاً .

قال ابنه يوسف بن عبدالرحمن : تُوِّف أبي رحمه الله ، في صَفَر سنة سبع وأربعمائة ، وهو ابن سبع وسبعين سنة .

### (794)

عبدُ الرحمن بن أحمد بن أبي المطرف عبدالرحمن المعَافري . قاضي الجماعة بقرطبة .

> يُكْنَى : أبا المطرف . وَأَصِلُه من باغة <sup>(!)</sup>

اسْتَقضاه الخليفة هشام بن الحكم بقرطبة في دولته الثانية يوم عرفة سنة اثنتين وأربعمائة ، وكان من أفاضل الرجال أولى النباهة ، وكان قد عمل بالقضاء على عدة كور بالأندلس ، وكان محمود السيرة ، جميل الطريقة ، وكان الأغلب عليه الأدب والرواية ، وكان قليل الفقه فلم يَزَلْ يتولى القضاء على سداد واستقامة ، وهو يواصل الاستعفاء ويُلّح فيه ، إلى أن أعفاه السلطان ، فعزله عن القضاء يوم الخميس لثمان بقين من رجب منة ثلاث وأربعمائة ، وانصرف عن الْعَمل عَمود السيرة لم تتعلق به لائمة ، وكان عدلا في أحكامه ، سَمْحاً في أخلاقه ، جيد المُعاشرة لإخوانه ، بارًا بالناس ، محبوباً منهم ، مُسْعفاً لهم في حوائجهم ، طالباً للسلامة من جميعهم ، قنوعاً قليل الرغبة ، واسع الكف بالعَطية والصدقة ، شديد الاحتمال للأذى ، قد بذ في ذلك على مراجيح الحلماء .

وكانت مدة نظره فى القضاء بقرطبة سبعة أشهر وثلاثة عشر يوماً . ولما وصل كتابه بالعزل اشتد سروره ، وأعلن شكر الله عليه ، وأبرز فى الوقت مُدْيًا مَن قمح فتصدق به ، ودخل بيته فعاود طريقته من الزهد والانقباض ، إلى أن مضى لسبيله مستوراً .

وكَانت وفاته يوم الاثنين للنصف من صفر من سنة سبّع وأربعمائة ، فكان مشهوداً من النّاس مَثْنياً عليه ، ودُفن بمقبرة الرّبض ، قرب القاضي

<sup>(</sup>١) باغة : مدينة بالأندلس من كورة البيرة (معجم البلدان : ١ : ٤٧٠)

<sup>(</sup>٢) المدى: مكيال

ابن وافد ، وصلى عليه الشيخُ أبو العباس بن ذَكُوان .

وكان مولده صدر سنة ستٍ وثلثمائة .

ذكره ابن حيّان ، واختصرت ماذكره فيه .

قالَ : وذكر ابنُ مفرج أنه كانت له رحلة حجّ فيها ولقى وَرَوى ، فالله أعلم .

### (395)

عبدالرحمن بنُ أحمد بن محمد بن أحمد بن قاسم بن سَهْل بن عبدالرحمن ابن قاسم بن مَرُوان بن خَالد بن عُبَيْد التَّجيبي .

يعرف . بابن حُوْبيل .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا بكر .

رَوَى عن أبى بكر محمد بن مُعَاوية القرشي ، وأبي محمد عَبْد الله بن يوسف بن أبى الْعَطَّاف ، وأحمد بن مطرف ، وأبي جعفر تميم بن محمد ، وأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التجيبي ، وأبي عمر أحمد بن سعيد بن حَزْم ، وأبي عبدالله محمد بن حَارِث الحُشني ، وأجاز له جميعهم . وروى أيضا عن أبي عيسى اللّيثي ، وعَنْ أبي بكر إسماعيل بن بَدْر ، وأبي الحسن عبدالرحمن بن أحمد بن بقيى ، والقاضى أبي بكر بن السّليم ، وغيرهم .

وَصَحْبَ القَاضِي أَبَا بَكُر بِن زَرْبٍ ، وَتَفَقَّه مَعَهُ ، وَجَمَعَ مَسَائِلُه فِي لِيفُر .

رَوَى عنه أبو عبدالله بن عتّاب الفقيه . وقال : أبو بكر هَذا أَحَدُ الْعُدُولُ والشُيوخِ بقُرطبة وكبيرهم ، له روايةٌ عن جماعة ودراية وعَدَالة بينة ظاهرة عَلَيْه كَانَ مدَار النساء المُحْتَجبات ذوَات القدْر وَالحجاب ، وكان له في ذلك تلطف وحسن توصل .

قال : أخبرني القاضي أبو المطرف بن بشر ، قال : أتيتُ به للشهادة

على أم ابنى عبد الرحمن ، فَلمّا جَلَس دعا ابنى ، وكان صَغِيراً ، فأَجْلسَهُ وأنسّهُ ، فلم خرجتُ وأشهدتُه قال له : من هذه ؟ فقال له الصبى : أمى . فكتب شهادته فكان القاضى يُعجبه فعله .

قال الحَسنُ : كان فقيهاً مُشَاوراً بَصيراً بعَقْد الوَثَائق ، مشْهُور العدالة المبْرزة بقُرْطَبة ، وممن عُنى بالعلم ، وشُهر بالحفظ .

وكان مُسْنداً للناس في حوائجهم ، يَشْي معَهُم يومهُ كله ، لا يكاد يَقْضي لنفسه معهم حَاجةً ، وقَدَّمه القاضي أبو المطرف بن فُطَيْس أيام قضائه بقُرْطُبة إلى الشورى سنة خَمْس وتسعين وثلثمائة فنفع الله به .

وَكَانَ سُكناه بالقوق (١) مِنْية جَعفر ، وَصلاته بمسجد ابن وَضَّاح . قال ابن عتَّاب :

وتُوفَى ، رحمه الله ، يوم الأحد الظهر لثلاث عشَّرة ليلة خلت من صفر من سنة تسع وأربعمائة .

ودُفن يوم الإثنين بعد صلاة العصر ، وصلّى عليه القاضي أحمد بن ذَكُوان .

ومولده ليلة الجُمعة لسبع خلون من شعبان سنة تسع وعشرين وثلثماثة.

(997)

عبدُ الرَّحمٰن بن أبان . من أهلْ قُرطبة . يُكْنَى : أبا بكر .

رَوَى عن محمد بن يحيى بن عبدالعزيز بن الخرَّاز، وغيره. وحدَّث عنه أبو عُمر بن عبدالبر، وغيره.

<sup>(</sup>١) م : « بالفرق »

### (797)

عَبد الرَّحمن بنٍ أحمد بن نصر بن خالد .

يُعرف بابن الكَبَيْش .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى: أبا المطرَّف.

وكان فى عدادِ المشاورين بقرطبة ، واستُقْضى بإشبيلية فى الفِتنة . وتُوفِّى فى ذى القعدة سنة تسْع وأربعمائة .

ذكره ابن حيّان .

(79V)

عَبْد الرَّحمن بن عبدالله بن خالد بن مُسَافِر الْهَمَذاني(١)الوَهْرَاني ، .

ويعرف . بابن الخَرَّاز .

منْ أَهل بَجَّانة ، .

يُكّنَى : أبا القاسم .

رَوَى بالمشرق عن أبي محمد عمر بن شبوية المروزي، وعن أبي محمد الحسن بن رشيق المصرى، وعن أبي بكر محمد بن صالح الأبهرى الفقيه، وعن أبي الفيض أحمد بن محمد المروزي، وتميم بن محمد القروى، وغيرهم.

قال أَبوعمر بن الحذاء ، كان رجلًا صالحاً منقبضاً ، دارُه ببجانة قرب دار ابن أبى الحِصْن ، كان معاشه من ثياب كان يبتاعها بَبجانه وَيقصرها ويحملها إلى قرطبة ، فتباع له ويبتاع في ثمنها مايصلح لبجانة ، وَيَجْلُبُ كُتُبه ، فيقرأ عليه في خلال ذلك .

(١) في هامس خ: والهمذانى: كذا ضبطه المؤلف، وكذا وجدته في اسم هذا الرحل بخط الفقيه أبي الحسن محمد بن الوزان القرطمى. قلت: قال الأمير في كتابه: الهمدانى بسكون الميم وبدال مهملة مسوب إلى همدان قبيلة ينسب إليها جماعة كثيرة، والهمدانى بفتح الميم والذال المعجمة فهم أهل همذان لهم تاريخ، مهم جماعة كثيرة أيضا والهمدانى بسكون الميم في المتقدمين أكثر، وبفتح الميم في المتأخرين أكثر. قلت: منهم أصرم ابن حوشب أبو هشام الهمذانى، روى عن أبي حيان الشيبانى: قال عنمان بن سعيد: سألت بحربن معين: قلت: أصرم بن حوشب يقد. هاء وذكر أنه سمع من زياد بن سعيد، وكذب فيمنا ذكر الهمين الثياب: تبييضها.

وكَان يَرِد قرطبة كل عام إلى أن وقعت الفتنة ، فإذا سكنت الحال سكن داره ببجانة ، وإن خاف صار بالمرية ، فكان على ذلك متقللا إلى أن مات ، رحمه الله ، سنة إحدى عشرة وأربعمائة .

وقال قاسم بن إبراهيم الخزرجى: تُوفّى ، رحمه الله ، في ربيع الأول من سنة إحدى عشرة وأربعمائة بالمرّية .

قال ابن شنظير: ومولده سنة ثمان وثلاثين وثلثمائة.

وذكره الخولاني ، وقال فيه: رجللٌ صالحٌ ، صاحب سنة .

وَحَدَّث عنه أيضاً أبو عمر بن عبدالبر ، وأبو عبدالله بن عائذ ، وأبو القاسم حَاتم بن محمد ، والقاضى أبو عمر بن سُمَيْق ، وأبو حفص الزهراوى ، وغيرهم .

أَخْبرنا أبو محمد بن عتّاب ورحمه الله ، قال : أنا أبو القاسم حاتم بن محمد ، ونقلته من خطه ، قال : أملى عَلَيْنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الْهَمَدان (٢) ضي الله عنه قال : لما وصلت إلى مدينة مَرْو ، من مدائن خُراسان ، سمعت الجامع الصحيح على محمد بن عُمر بن شبوية المرزوي فسمعنا عن شيخ بها يَرْوي الحديث فَاتَيْنَاه لنروي عنه أيضاً ، وكان اسمه على بن محمد التّرابي ، يعرف به ، فوجدنا معه كتاباً غير بين فوجدناه يقرأ في المصحف وعند أصحاب الحديث أن من لا يستظهر القرآن عن ظَهْر قلب فهو ناقص . وكان الرجل إماماً في الحديث أخفظ الم تالله يقرأ في المصحف ! فقال : ليس في أصحاب الحديث أخفظ مني للقرآن ، وذلك أني أصلي به الاشفاع في كل عام ، وأنا إمام قَوْمي ، فلا كبر سني ضُعف بصرى فتركت القراءة في المصحف ، وكان ابن أخي يقودني إلى المسجد أصلي بالنّاس الفريضة ، فنمتُ ذاتَ ليلة ، فرأيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال لى : ياعليّ ، لم تركت القراءة في المصحف ؟ فقلت : يارسول الله ، ذهب بصرى ، فقال لى : ارجُع إلى المصحف ، يرد الله عليك بصرك . فقمت فتوضأت وصليت ، القراءة في المصحف ، يرد الله عليك بصرك . فقمت فتوضأت وصليت ،

<sup>(</sup>۱) م: «عابد»

<sup>(</sup>٢) م: «الهمدان»

وكانت ليلة طويلة من ليالى الشتاء ، فغلبتنى عينى ، فرأيت النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال لى ياعلى اقرأ فى المصحف يرد الله عليك بصرك . ففكرت فى قول النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « من رآنى فى النوم فقد رآنى فإن الشيطان لايتمثل بى ، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد ، وابن أخى يقودنى ، ولا أرى شيئا فصليت بقومى الفريضة ، ثم انصرفت إلى منزلى ، فقلت لهم : أعطونى المصحف ، فقال لى أهلى : وما تريد من المصحف ؟ قلت لهم : أنظر فيه ، فأخذت المصحف وفتحته ، وأخذت المصحف أن القراءة ظاهراً ، وأنا أفتح المصحف ورقة ورقة ، فما اطلّع النهار إلا وأنا أقرأ فى المصحف وأرى حروفه أجمع ، ثم تماديت فى القراءة إلى الظهر ، فلم يأت الظهر ، وأنا أحدّث فهذا شأنى .

# (79)

عبد الرحمن بن سُلَمة الكناني .

من أهل قرْطُبَة .

أَيُكُنَّى: أبا المطرف.

رَوَى عن أحمد بن خليل القَاضي ، وغيره .

حَدَّث عنه القاضى أبو عمر بن سُمَيق ، وأبو محمد بن حَزْم ، وقال : أخبرنا عبدالرحمن بن سَلمة ، قال : حَدثنا أحمد بن خليل ، قال : نا خالد بن سعد قال : وَحدَّثنى عثمان بن عبدالرحمن بن أبى زيْد ، وكان صدُوقاً ، قال : نا إبراهيم بن نصر ، قال : سَمِعت محمد بن عبدالله بن عبدالحكم ، يقول : أثبتُ الناس في مالك ابن وَهْب .

قَال خالد: قلت لأحمد بن خالد: من أثبتُ الناس عندك في مالك؟ قال : ابن وَهْب .

قَال خالد: نا أحمد بن خالد، قال: نا يحيى بن عمر، قال: أنا الحارث بن مسكين، قال: نا ابن وهب،

قال : قال مالك : كان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إمام المسلمين

يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الْوَحي من السهاء.

قال الحميدى : أخبرناه أبو محمد بن حزّم ، عن عبدالرحمن بن سلمة ، فذكره .

(799)

عبدالرحمن بن محمد.

يعرف بابن الزفّات .

من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى : أبا المطرف .

رَوَى عن جَماعة من عُلماء أهل قُرطُبة.

ورحلَ إلى المشرق ، وأخذ عن أبي محمد بن أبي زيد ، وغيره . وقد حَدَّث وأُخذ النَاس عنه .

 $(V \cdot \cdot)$ 

عبدالرحمن بنُ يوسف بن نصر الرِّفَّاء .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا المطرف .

رَوَى عن أبي محمد عبدالله بن إسماعيل بن حَرْب ، وخلف بن القاسم الحافظ ، وأبي إسحاق بن حارث ، وأبي عمر بن عبدالبصير ، وأبي الوليد ابن الفرضي ، وغيرهم .

كتب إليه من أهْل المشرق أبو يعقوب بن الدخيل ، وأبو القاسم السَّقطى ، وغيرهما .

وَعُنى بالحديثِ ونقْلهِ ، وَروايته وَضَبْطه .

وكتب بخطه علماً كثيراً وروَاه .

وَكَانَ حَسَنَ الخَطِّ ، جيد الضبط ، ثقةً فيها رواه وقيدًه .

حَدَّث عنه القَاضي أبو عمر بن سُمْيق ، وأبو عمر بن عبدالبر ، وأبو

حفص الزهراوي ، وغيرهم .

وقَرَأت بخطه: نا خلف بن القاسم ، قال: نَا أبو بكر بن الحدّاد ، قال: نا أبو بكر بن الحدّاد ، قال: نا أبو عبدالرحمن السجزى ، قال: نا عُبيد الله القواريرى ، قال. مات جارٌ لنا ، وكان ورّاقا فرأيتُه في المنّام فقلتُ : مافعل الله بك ؟ قال: غفر لى . قلت: بماذا ؟ قال: كُنْتُ إذا كتبتُ النبيّ كتبّت: صلى الله عليه وسلم .

آخر الجزء الخامس ، والحمد لله حق حمده وصلى الله على محمد وآله(١)

<sup>(</sup>١) م: « آحر الحزء الخامس . والحمد لله حق حمده وصلواته على محمد دبيه وعبده ، وبعدها : « قراءة للغت تانية والحمد لله »

الجزء السارس بتجزئة المؤلف

# جيت إلاتة إلى المكالي المحيد و فضلى الله على نبِيّهِ الكيم مُحمَّد فَعَلَ آلي

(Y+1)

عَبْدُ الرحمن بن مَرْوان بن عبدالرحمن الأنصارى .

المعرُّوف : بالْقُنازعي .

من أهل قرطبة .

يَكْنَى : أبا المطرف .

رَوَى عن أبى عيسى الليثى ، وأبى محمد بن عثمان ، وأبى عبدالله بن الخرّاز ، وأبى جعفر بن عوْن الله ، وَأَبى عبدالله بن مُفرج ، وأبى بكر بن السّليم القاضى ، وأحمد بن خالد التّاجر ، وأبى محمد الباجى ، وأبى بكر بن القُوطية ، وأبى المغيرة خطّاب بن مسلمة والزبيدى وَغيرهم .

وقرأ القرآن وجوَّده على أبي الحسن على بن محمد الأنطاكي المقرىء ، وأبي عبدالله بن النعمان ، وأبي القاسم أصبغ بن تَمام الخرّاز .

وَرَحل إلى المشرق سنة سبع وستين وثلثمائة .

فسمع بالْقَيْروَانَ على أبي بكر هبة الله بن محمد بن أبي عُقْبة التميمي المدوّنةَ وأجاز له .

ولقى بمصر: أبا محمد الحسن بن رشيق العدل ، فأكثر عنه وأجاز له . وذكر عنه أنه روى عن سبعمائة محدِّث .

ولقى بها أيضاً أبا الحسن بن شَعْبان ، وأبا على المطرز ، وأبا القاسم عمر ابن المؤمّل الطّرسوسي ، وأبا الطيب أحمد بن سُلَيمان الْحَريري ، وأبا بكر بن إسماعيل البنّاء ، وأبا القاسم هاشم بن أبي خليفة ، وعبدالواحد بن أحمد بن قُتنبة ، وغيرهم .

<sup>(</sup>۱) م: «عبدالرحمن»

ورخل من مصر إلى مكّة فحج ولقى بها أبا أحمد الحسن بن على النّيسابورى ، وَأَبا يعقوب يوسف بن إبراهيم الجُرْجَاني .

ثم انصرف إلى القَيْرَوان ، فسمع على أبي محمد بن أبي زيد جملة من تواليفه وَأَجاز له سائرها .

وأَجاز له أبو بكر الأبهرى ، ولم يلقه .

وقَدِمَ قرطبة سنة إحدى وسَبْعين وثلثمائة بعلم كثير، وأقبل على الزهد وَالانقباض، وَإقراء القرآن وتعليمه، ونشر العلم وبثه. وَكَان عَالِمًا عَاملًا، وفقيها حَافِظًا متيقظا ، دَينا ، ورعا ، فاضِلًا ، مُتصاوِنا ، متقشفا ، مُتقللًا من اللّذنيا ، رَاضِيا مِنْها باليسير، قليل ذَات اليد، يُواسى على ذَلِك من انْتَابه من أهل الحَاجة ، دءوبا على العلم ، كثير الصَّلاة والصَّوم متهجدا بالقرآن ، عَالما بتفسيره وأحكامه ، وحَلاله وحرامه ، بصيرًا بالحديث ، حَافِظاً للرأى ، عَادِفا بعقد الشروط وَعللها ، وله فيها كتاب مختصر حسن ، وجَمع أيضاً في تفسير الموطأ كتاباً حسناً مفيداً ضَمّنُه مانقله يَحْيى بن يَحْيى في مُوطأه ، واختصر تفسير ابن سَلام في القرآن ، وَكَانَ لهُ بَصر بالإعراب أيضاً في مُوساد ، مُقْبلًا على ما يَعْنِيه وَيُقربه والله قالة والآداب ، وكَان حَسَن الأخلاق جميل اللقاء ، مُقْبلًا على ما يَعْنِيه وَيُقربه من خَالقه تعالى .

قال الحسن بن محمد: وَلمّ ولى على بن حَود الخلافة بقرطبة أشار عليه قاضيه أبو المطرف بن بشر بِتَقْديم القُنازعي إلى الشورَى ، وقَدّر أَنّه لا يجسر على رَد ابن حَود لهَيبته ، حرصاً منه على نفع المسلمين به ، فعمل ابن حمود برأيه وأَنفذ إليه بذلك كِتاباً من عنده ، صَرف به رَسوله على عقبه وانتهره ، ولم يُفكر في ابن حمود وسطوته ، وقال له : غُرَّ السّلطان ، أعزه مِني وَأُعطى العُشوة من علمى ، أنا إلى وقتى هذا ما أقوم بمعرفة مَا يجب على ، فضلاً عن السّفقى في غيرى .

وأنشد مُتمثلًا:

<sup>(</sup>١) خ: «على»

وإنَّ بِقَوْمٍ سَوَّدُوكَ لَفَاقةً إلى سَيَّد لَوْ يَظْفَرُونَ بَسَيَّدِ فَاعرض عنه أبنُ حمود ، وأوجب عذره .

وقَال أَبو عبدالله محمد بن عتاب:

أبو المطرف القنازعى مُنسوبٌ إلى صَنعته ، خير فاضل ، له روَاية بالمشرقِ والأندلس ، وقدمه القَاضى أبو المطرف بن بِشْر إلى الشورى ، فلم يلتفتْ إلى ذلك ولا اشتغل به ، واستحضره للمشاورة مع من كان يشاور حينئذ فأبى واعتذر وانصرف ، وكان يُقرىء القرآن ، رحمه الله .

وقرأت بخط أبى عُمر بن مهدى المقرىء؛ قال: كَان القنازعى ، رحمه الله ، من أَهل العلم بالحديث وَالفقه ، متكلماً على الموطأ ، مجوِّدا للقرآن ، وكان يُقْرىء به مع زهده ورفضه للدنيا ، وَشِدَّة ورعه .

تُوفَى ليلة الخميس آخر الليل فى رجب لاثنتى عشرة ليلة بقيت منه سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ، ودُفِن عشية يوم الخميس بمقبرة ابن عَباس ، عَلَى قرب من يَحيى ، وصلى عليه القاضى عبدالرحمن بن بشر ، وكان لجنازته حفل عظيم نفعه الله بذلك .

قال غيره : ومولده سنة إحدى وأربعين وثلثمائة . (٧٠٢)

عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد الحضوميّ الأديب. المعروف بابن شِبراق.

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا القاسم (١)

رَوَى عن أبي محمد الباجي ، وُغيره ، .

وذكره الخولاني ، وقال : كان نبيلًا ، شاعراً ، مفلقا ، وصحبتُه وَأنشدنى كثيراً من أشعاره ، وأجاز لي جميع ما رواه ، والكتاب الذي ألفه في الأخبار والغرائب .

وذكره الحميدى ، وقال : يُكْنَى أبا المطرف .

وكان أبو محمد ـ يعنى ابن حزم ـ يقول: ابن شبلاق ، باللام ، ومنهم من (١) في هامش: خ: «بلغت قراءة . كتبه محمد بن القاهري»

يقول ، شبراق بالراء .

أديب ، شاعرٌ مشهور ، كثير الشعر قديم ، كان في أيام محمد بن أبي عامر ، وله مع أبي عمر يوسف بن هارون الرمادي مخاطبات بالشعر ، عمر طويلاً وعاش إلى دولة بني حود .

حدَّثنی أبو محمد بن حَزْم ، قال : حدَّثنی قاسم بن محمد ، قال : حدثنی ابن شِبلاق ، قال :

رأيت في النوم كأني في مقبرة ذات أزّاهِير ونواوِير ، وفيها قبرٌ حواليه الريحان الكثير ، وقوم يشربون ، فكنت أقول لهم : والله مازجرتكم الموعظة ، ولا وَقَرْتم المقبرة قال : فكانوا يقولون : ومَاعرفتَ قبر من هو؟ فكنت أقول لهم : لا . قال : فقالوا لي : هذا قبر أبي على الحكمى الحسن بن هاني (١) . قال : فكنت أولى فيقُولون : والله لا تبرح أوترثيه ، فكنت أقول :

عبدالرحمن بن مُنخَل المَعافِرى . يُكْنَى : أبا بكر .

تنی . آبا بحر .

سكن طليطلة.

له رحلة إلى المشرق سمع فيها من أبي الطيب بن غلبون المقرىء ، وغيره في

<sup>(</sup>١) في هامش: خ: «هو الحسن بن هانيء ابن عبدالأول بن الصباح، مولى الجراح بن عبدالله ..»

<sup>(</sup> ٢ ) خ : « جادتك »

<sup>(</sup>٣) النشاص: السحاب المرتفع بعضه فوق بعض.

<sup>(</sup>٤) فى هامش: خ: « عبد الرحمن بن أحمد بن مثنى. ذكره الحميدى .... مشهور بالشعر والبلاغة ه. . وكان كاتبا للمنصور أبى الحسن عبد العزيزصاحب بلنسية فاعتلت أموره عده ، فنزع إلى المأمون أمير طليطلة وكان حفيده عبد الرحمن بن مثى خرج عن بلسبية أيام الفتنة ، وصار إلى المرية وكان حسن الصورة وفيه قبل:

يلاحظني بلحظ بابلي . . . . . . ويفعل بي فعال السامري

ويفرط في الصدودو وفي التجني . • كإفراط الروافض في على وكان من أهل البلاغة والشأن »

سنة سبع وستين وثلثمائة.

حدَّث عنه حَاتم بن محمد ، لقيه بطليطلة ، وسمع منه بها سنة ثمانيعشرة وأربعمائة .

عبدالرحمن بن عبدالواحد بن داود الجُذَامي .

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى: أبا المطرَّف.

رَوَى عن أبى محمد البَاجِى ، وغَيره . وكَان شيخاً صالحاً ، من أهل الفهم مُتَفقِّهاً ذَا روَاية وَاسعة . وتَوْفيِّ في شوّال سنة ثماني عشرة وأربعمائة .

ذكره ابن خُزْرج ، ورَوَى عنهُ .

## (Y+£)

عبدالرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بِشر بن عَرْسّيه قاضي الجماعة (١) بقرطبة يُكْنَى: أبا المطرف. ويعرف بابن الحَصّار.

رَوَى عن أبيه ، وصحب أبا عُمر الأشبيلي ، وتَفقه عنده ، وأَخذ أيضًا عن أبي محمد الأصيلي<sup>(٢)</sup> . وغيره .

وقَرأْتُ بخط أبي القاسم عبدالعزيز بن محمد بن عتَّاب قال : كان أبي يُحلّه من الفقه بمحل كبير ، ومن علْم الشروط والوثائق بمنزلة عَالية ، ومرتبة سَامِية ، ويصفه بالعلم البارع ، والفضل والدين واليقظة والذَّكاء والتفنن في العُلُوم ، ويرفع به ترفيعاً عظيماً ، ويذهب به كلَّ مذهب وَيقول : إنه آخر القضاة والجلّة من العلماء .

وَلاه على بن حمود القضاء في صَدْر سنة سبْع وأربعمائة فَسَار بأحسن سيرة ، وأقوم طريقة ، فلم يزل قَاضِياً مدة إمْرة على بن حمود إلى أن تُوفي وولى الخلافة

<sup>(</sup>١) في هامش: خ: « رأيت سماع القاضى عبد الرحمن بن بشر – رحمه الله قاضي مدينة الفرج لمختلف الحديث لابن قتيبة »

<sup>(</sup>٢) م: «أبي محمد البادي»

بعده أخُوه القاسم بن حمود فأقره على القضاء وجَمع له معه الصلاة والخُطْبة ، فَلمْ يَزَل ذلك إلى آخر سنة تسع عشرة وأربعمائة ، عزله المعتمد بسعايات ومُطالبات .

رَوَى عنه أبو عبدالله بن عَتَّاب ، وقال : كان لا يفتح على نفسه باب روَاية ، ولا مُدارسة ، لا قبل القضاء ولا بعده . وصحبته عشرين عاماً ، وذَهب في أوَّل ولايته في التكلم على الموطّأ ، وقرأته في أربعة نفر ، أنا أحدهم ، فلما عُرف ذلك أتاهُ جماعة يرغبون حُضُور المجلس ، فلم يُجب أحداً إلى ذلك .

وقال كنا نجتمع عنده مع شيوخ الفتوى في ذلك فيُشَاور في المسألة فيختلفون فيها ويخالفون مذهبه فلا يزال يحاجهم ويَسْتَظهر عليهم بالروايات والكتب حتى ينصرفوا ويقولُوا بقوله .

سَمِعْتُ شيخنا أبا محمد بن عتّاب رحمه الله يقول: سَمِعْتُ أبى رحمه الله ، يحكى مراراً قال: كُنت أرى القاضى ابن بِشر فى المنام بعد موته فى هَيْتُته التى كنت أعهده فيها وهو مقبل من داره بالرَّبض الشرقية ، فكنت أسلم عليه ، وكنت أدرى أنه ميت ، وأسأله عن حاله ، وعيًا صار إليه ، فكان يقول لى : إلى خير ، ويُشِير بيده بعد شدَّة . فكنت أقول له : وما يذكر من فضل العلم ؟ فكان يقول لى : ليس هذا العلم ، يُشِيرُ إلى علم الرَّأْى ، ويَذْهَبُ إلى أن الذى انتفع به من ذلك ماكان عنده من علم كتاب الله \_ جل ثناؤه \_ وَحديث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_

قالَ ابن حيان : كانت مدة عَمل ابن بشر فى القَضَاء اثنتى عشرة سنة وعشرة الشهر وأربعة أيام وتوفى رحمه الله ، ودُفن يوم السبت للنصف من شعبان سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة ، ودُفن بمقبرة ابن عباس ، وشهده الخليفة هشام بن محمد ، شانئه ، كالشامت بتقديمه إياه ، يبدو السرور فى وَجْهه ، وقل متاعه بالحياة بعده .

وصلى عليه القاضى يونس بن عبدالله ، وكان الجمع فى جنازته كثيرا(١) ، والحزن لفقده شَدِيداً ، وكانت علّته من قرحة طلعت بين كتفيه ، قضى نحْبَهُ منها ، فلم يأت بعده مثله فى الكمال لمعانى القضاء .

وكان مُولده أول سنة أربع وستين وثلثمائة بعد أبى الحزم بن جَهُور بشهر واحد .

## ( V . 0 )

عبدُ الرَّحمن بن محمد بن مَعْمَر اللغوى ، صاحب التاريخ في الدَّولة العامِرية إلى آخرها .

يُكْنَى : أبا الوليد .

كانَ واسع الأدب والمعرفة.

وتُوفِي بالجزائر الشرقية في شوَّال سنة ثلاثٍ وعشرين وأربعمائة . ذكره ابن حيان .

(Y.7)

عبدُ الرُّحمن بن أحمد بن أشجَّ .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا زيد .

روى عن أبي عمر أحمد بن عبدالله ، المعروف بابن الْعَنان ، وعن القاضى أبي عبدالله بن مفرج ، وأبي جعفر بن عون الله ، وغيرهم . روى عنه أبو عبدالله محمد بن عتاب ، وذكر أنه كان صاحبه في السماع من بعض الشيوخ .

قالَ ابنُ حيان : كان من أهل الاستقامة والعدالة والمسارعة في قَضَاء حاجات إخوانه ، وكانَ قليل العلم .

وتُوفِّى ، رحمه الله ، ودُفن يوم الجمعة لثلاث بقين من رَجَب من سنة تسع وعشرين وأربعمائة بمقبرة العباس يوم دفن القاضي يونس بن عبدالله ، وصلى

<sup>(</sup>۱) م: «عظیما»

عليه صديقه مكى المقرىء ، بعد أن صَلّى عَلَى القَاضي يونس [ بن عبدالله ] (١٠ رحمه الله .

 $(Y \cdot Y)$ 

عبدُ الرَّحن بن عبدالله بن خالص الأموى .

من طُلَيْطلُة .

يُكْنَى : أبا محمد .

له رِحْلةً إلى المشرق ، رَوَى فيها عن أبي جعْفر الداورى وغيره .

وكان من أهل الخير والصلاح.

حَدَّث عنه أبو بكر جُماهر بن عبدالرحمن ، وغيره .

 $( \vee V )$ 

عبدالرَّ من بن إبراهيم بن عبدالله بن مُوسى الغَافِقى .

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا القاسم .

ذكره ابن خزرج ، وقال : كانَ في غاية التَّجْويد للتلاوة ، حَافظًا للقرآت ، وحَج في حَداثة سنة ، فلقى بالمشرق جماعة فَقَرأ عَليهم وَروى عنهم . وقدم إشبيلية فأَقْرَأ ثم عادَ إلى المشرق سنة إحدى وعشرين ووقف سنة اثنتين وعشرين ، وأنصرف فوصل إلى إشبيلية سنة ثلاثٍ وعشرين ، وقرأ في تلك الرِّحْلة على جماعة من المقرثين ، كالقنظرى ، وابن سُفْيان ، وغيرهما وتُوفي سنة أربع وثلاثين وأربعمائة .

 $(V \cdot 9)$ 

عبدالرَّ من بن غُلد بن عبدالرحن بن أحمد بن بقى بن مخلد بن يزيد . من أهل قرطُبة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

<sup>(</sup>١) التكملة من: م.

<sup>(</sup>٢) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : « الداودي » . ( انظر فهرست هذا الكتاب )

يروى عن أبيه مخلد بن عبدالرحمن سماعاً ، وعن جده عبدالرحمن إجَازة ، وأخذ عن أبي بكر بن زرْب كتاب الخصال ، من تأليفه ، وعن أبي الهندى ، وتولى القضاء بطليطلة مرَّتين : الأولى ، بتقديم ابن أبي عامر ، والثانية بتقديم الظافر إسماعيل بن ذى النون .

وكان درباً بالقضاء ، حسن الخط ، كثير الحكايات .

ثم صرف عن القضاء وانصرف إلى بلده قرطبة فقلده أبو الوليد محمدُ جهور بعد مدة أحكام الشرطة والسوق بقرطبة فَلْم يَزَل متقلدًا لها ، جميل السيرة فيها إلى أن طرق فجّأة يوم الثلاثاء للنصف من ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وأربعمائة ، أُسْكت على وضوئة فثبت ميتا .

ودُفن عشى يوم الأربعاء بعده بمقبرة العبَّاس ، وشهده جمع من الناس . ومولده سنة ثمان وخمسين وثلثمائة .

ذكر تاريخ وفاته ، وبعض خبره ابن حيان .

وحدَّث عنه الطبني وغيره .

# (VI)

عَبْد الرُّحن بن محمد بن عباس بن جَوْشن (۱) بن إبراهيم بن شَعيب بن خالد الأنْصَارى ،

يعرف بابن الحَصَّار .

من أهل طُلَيْطلة . وَصاحب الصَّلاة والخطبة بالمسجد الجامع بها . يُكنَى : أبا محمد

رَوَى ببلده عن أبي الفرج عَبْدُوس بن محمد ، وأبي عبدالله محمد بن عَمْرو ابن غيشُون ، وتمام بن عبدالله ، وأبي محمد بن أميَّة القاضى وشكور بن خُبَيْب ، وغيرهم كثير من رِجَال طُلَيْطلة ، ومن القادِمين عليها من غير أهلها ، ومن أهل ثغورها .

وَسَمِعَ بقرطبة . من أبي جعفر بن عون الله ، وأحمد بن خالد التّاجر ، وأبي

<sup>(</sup>۱) م: ﴿ جُوشُقِ ﴾

عبدالله بن مفرج ، ومحمد بن خليفة ، وخَلَف بن قاسم ، وأحمد بن فتح الرَّسَّان ، وغيرهم .

وَرَحل إلى المشرق وحَج وهو حديث السن ، وَرَوَى هنالك يَسيراً ، واسْتَجَاز لَهُ الصاحبان جماعةً ممن لقياه بالمشرق في رحْلتها ، وعُنى بالرواية والجمع لها ، والإكثار منها ، فكان واحد عصره فيها ، وكانت الرحلة في وقته إليه ، وكانت الرواية أغلب عليه من الدراية . وكان ثقة فيها ، صدُوقًا فيها رواه منها . وكان حسن الخط ، جيد الضَّبط ، وكانت أكثر كتبه بخطه . وكان صبُوراً على النسْخ .

ذُكِر عنهُ أنَّه نسخ مختصر ابن عُبيْد وعارضه في يوم واحد ، وأنه كتب بمدَّةِ واحدة خمْسَة عشرً سَطراً .

ذكر ذَلِك ابن مُطاهر ، وقَال : أخبرن من أثق به أنه رآهُ في مرضه الذَّى تُوفيَّ فيه فسأله عن حَاله فتمثل :

لَوْ كَانَ مَوْتُ يُشْتَرِي لَكُنْتُ أَرجو(٢) شَارِيَا

وقَرَأتُ بخط ابن أبيض ، قَالَ .

مولده في النصف من رمضان ليلة الثلاثاء سنة إحدى وخمسين وثلثماثة .

حَدَّث عنه من الكبار حاتم بن محمد ، وأبو الوليد الوقشى ، وجُماهر بن عبدالرحمن ، وأبو عمر بن سُمَيْق ، وأبو الحُسن بن الإلْبيرى المقرىء ، ووصفه بالدّين والخير والْفَضل والحلم والوقار وحُسن النقل ، وَذَكر أنَّه ضعف فى آخر عُمره عَن الإمامّة فتركها وَلزم داره إلى أن مات (٢) \_ رحمه الله \_ سنة ثمانٍ وثلاثين وأربعمائة .

قَرَأْتُ ذلك بخط أبى الحسن المذكور ، وأفادنيه بعضُ جلة أصحابنا ، وَلم يذكر هذه الوفاة ابن مطاهر في تاريخه ، وقد كانت من شرطه ولا سيها أنه لحق بهذا الشيخ بسنة .

<sup>(</sup>١) كذا في : خ . والذي في سائر الاصول : «له»

<sup>(</sup>٢) م: «توفى»

## (Y11)

عبدالرحمن بن ابراهیم بن محمد .

يعرف . بابن الشرفي .

من أهل قرطبة .

وهو ولد الحاكم أبي إسحاق بن الشَّرفي .

رَوَى عن أبيه ، وتولّى القضاء بعدة كور بعهد العَامرية ، ثم تولى فى الفتنة الحكم بميورقه وغيرها . ثم انصرف إلى قرطبة ، وتُوفّى بهَا خاملا فى صَدْر شعبان سنة ثمانٍ وثلاثين وأربعمائة ، وقد أنافت سنه على السبعين ـ رحمه الله ـ

## (YIY)

عَبْدُ الرَّحمن بن سَعِيد بن جُرْجٍ .

سكن قرطبة ، وأصله من إلبيرة .

يُكنَى : أبا المطرف .

رَوَى ببلده عن أبي عبدالله بن أبي زَمنين ، وغيره .

وَرَحل إلى المشرق ، وحجَّ سنة تسع وتسعين وثلثمائة وأخذ بالقَيْروَان عن أب الحسن على بن أبي بكر القَابسي ، وأبي جعفر أحمد بن نصر الدّاوري(١) ، وغيرهما .

وولّی الشوری بقرطبة وَرَوی عنه جماعة من علمائها منهم أبو عمر<sup>(۲)</sup> بن مَهْدی المقریء ، وقرأتُ بخطه ، قال :

كان أَبُو المطرف هذا من أهل الخير وَالحج والعقْل الجيد ، حافظاً للمَسَائل ، له حظٌ من علم النحو ، وكان كثير الصَّلاة والذكر لله تعالى ، عَامِلًا بعلمه ، حَسن الخُلُق ، وكان يحفظ « الملخص » للقابسي ، ظَاهِراً .

قال ابن حَيّان: هَلك بقرطبة آخر ربيع الأول من سنة تسْع وثلاثين وأربعمائة ، ودُفِن بمقبرة الرَّبض . وشَهده جمعُ الناس ، وصُلّى عليه بِبَاب (١) كذا في : خ . والذي في سائر الاصول: «الداودي» . (انظر فهرست هذا الكتاب) (٢) م: «أبو عمرو»

الجامع ، لانقطاع الْقنطرة ، وعُبر بنعشه في قارب ـ رحمهُ الله ـ قال : وموللُه ثمانِ وستين وثلثمائة .

### (VIT)

عَبْدُ الرَّحْن بن إبراهيم بن محمد بن عَوْن الله بن حُدَيْر (١).

من أهمل قرطبة .

رَحل إلى المشرق سنة ثمان وسَبْعين وثلثمائة ولقى أبا الطيب بن غَلَبُون المقرىء ، وقَرأ عليه بمصر .

ولقى بمكة الدينورى .

وبالْقَيْروان . أبا محمد بن أبي زَيد .

ثم انصرف إلى الأندلس فكان أحد العدول ، وَكَان فَاضِلا نَاسكا ، ورَرِعاً زَاهِداً صَدوقاً ، من بيت علم وَشَرف .

وقد جُربت لَهُ دعوات مستجابات ، وكان إماماً بمسجد عبدالله البلنسي .

وتوُقِّ يوم السبت لعشر بقين لجمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وأربعين وأربعمائة ، ودُفن بمقبرة أم سلمة ، عن سنّ عالية ، ثلاث وثمانين سنة وثمانية أشهر وخمسة أيام .

ذكره ابن حيان .

# (VIE)

عَبْدُ الرَّحمن بن محمد بن أسد .

من أهل طليطلة .

يُكنَى : أبا محمد .

رَوَى عن أبي إسحاق بن شنظير وصاحِبه أبي جعفر.

وله رحلة إلى المشرق كتب فيهاً عن جماعة من العُلماء.

وكان من أهل العلم والدين والفضل ، وعنى بسماع العلم والطلب . وكان من أهل التفنن في العلوم . فاضِلاً جواداً متواضعاً .

<sup>(</sup>۱) في هامش: م: « جابر »

وتُوفِّى فى شعبان من سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة . ذكره ابن مطاهر .

(V10)

عَبْدُ الرَّحمن بن أحمد بن العاصى .

يعرف بابن المطورة.

من أهل قُرطبة .

كان في عداد المشاورين بها.

وكان قد سمع من أبي عبدالله بن العطار كتابه في الشروط ، وأخذه الناس عنه .

وكان تفقه عند أبي محمد بن دَحون الفقيه ، واختص به .

وتُوُفِّ ودفن يوم الخميس لستٍ بقين من رَجَب سنة أربع وأربعين وأربعمائة .

ذكر وفاته ابن حيَّان .

(V17)

عَبْدُ الرَّحمن بن الحسن بن سعيد الخزرجي المقرىء.

من أهل قرطبة،.

يُكنى : أبا القاسم .

رحل إلى المشرق في جمادي الأولى سنة ثمانين وثلثمائة وحَجَّ أربع حجج .

قال أبو على الغسّانى: سمعته غير مرة يَقول: من شيوخى فى القرآن: أبو أحمد عبدالله بن الحسن<sup>(۱)</sup> بن حسنون السامرى تلميذ أبى بكر بن مُجَاهد وأبو الطيب بن غلبرن، وأبو بكر محمد بن على الأدفوى.

ومن شيوخه في الحديث : أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس ، والحسن بن إسماعيل الضرّاب ، وغيرهم .

<sup>(</sup>۱) م: «ابن الحسين»

ومن أهل الأدب: أبو مُسلم الكاتب، وهُو آخر من حَدَّث عن أبي بكر بن الأنبَارى، وأبو الحسن على بن محمد الهَروى النحوى، وأبو أسامة اللغوى(١).

قال أبو القاسم:

لقيت هؤلاء كلهم بمصر ، ولقيت غيرهم بمكة ، وبيت المقدس ، والرقّة البيضاء ، من أعمال العَرَاقين ، ونصيبين .

ولقى بالْقَيْرَوان أبا محمد بن أبى زيد ، وأبا الحسن القَابسي ، والصَّقلي ، ومُحْرزاً العَابد ، وجماعة سِوَاهم .

وُقرأ بالأندلس على أبي الحسن على بن محمد بن بشر الأنطاكي ، وَتَجوّل بالمشرق نحواً من عشرين عاماً . وَأقرَأ القرآن بجامع عمرو بن العاص .

وَقُدِم الأندلس في سنة أربعمائة ، فأقرأ الناس القرآن بقرطبة في مسجده زمانًا ، ثمَّ نقله القاضى يونس بن عبدالله بن مغيث الى الجامع بِقُرْطبة ، فَواظب فيه على الإقراءِ ، وأمَّ في الفريضة الى أن تُوفِّي ـ رحمه الله ـ في شهر المحرم لسبع أو لستٍ بقين منه ضحوة يوم الخميس ، وَدُفن عشى يوم الجمعة بمقبرة بني العباس ، من سنة ستٍ وأربعين وأربعمائة .

وكان موته فجأة من غير علةٍ دارت عليه \_ رحمه الله ونضر وجهه .

وَقَال أبو عمر بن مهدى: كان أبو القاسم - رحمه الله - من أهل العلم بالقراءات ، حَافظًا للخلاف بين القراء ، مجوِّدا للقرآن ، بصيراً بالعربية ، مع الحج والخير والأحوال المستحسنة . وكان يَؤُم بمسجد فائق بالربض الشرقى ، ويُقرىء فيه ، ثم في مسجد أبي علاقة (٢) ، بقرب باب الحديد ، ثم أجلس للإقراء بجامع قرطبة .

وكانت مدة مقامه هناك ـ يعنى بالمشرق ـ واحداً وعشرين عاماً طلب فيها العِلم وَجوّد القرآن ، نَفَعَه الله بذلك .

<sup>(</sup>۱) م: «اللغوى الهروى»

<sup>(</sup>٢) هامش : م : « علاقة » ، بفتح العين ، واسمه مجيب . كذا قال الشيخ أبو القاسم ، رحمه الله ،

## (Y1Y)

عَبْدُ الرَّحمن بن مسلمة بن عبدالملك بن الْوَليد القرشي المالقي . سكن إشبيلية .

يُكنّى: أبا المطرف.

كان مُقدماً في الفهم ، بصيراً بعلوم كثيرة من علوم الْقرآن ، والأصول، والحديث، والفقه ، وفنون العَربية ، والحساب ، والطب ، والعبارة . قد أخذ من كل عِلْم بحظ وافر ، مع حفظه للأخبار والأشعار . روضة لجليسه . وكان قديم الطلب لذلك كله ببلده ، وبقُرْطُبة ، وبغيرهما .

فَمن شيوخه بقُرْطَبَة : الأصيلي ، وأبي عمر الإشبيلي ، وابن الهندي ، وعباس بن أصبغ ، وأبو نصر ، وخَلَف بن قاسم ، وغيرهم .

ذكره ابن خزرج ، وقال : توفى فى شوال سنة ستٍ وأربعين وأربعمائة . ومولده فيها أخبره سنة تسع وستين وثلثمائة(١) .

# (VIA)

عَبْدُ الرَّحمن بن أحمد بن خَلَف.

من أهل طُلَيْطُلة .

يعرف بابن الحوات ، .

ويُكنّى: أبا أحمد.

لهُ رحْلة إلى المشرق ، حجَّ فيها ولقى أبا بكر المطوعى وغيره . ذكره الحُميدى ، وقال : كان إماماً مختاراً ، يتكلم فى الفقه والاعتقادات بالحجَّة القوية ، قوى النظر ، ذكى الذهن سَرِيع الجواب ، مليح اللسان ، وله تواليف فيها تحقق به . وله مع ذلك فى الأدب والشعر بضاعة قوية .

لقيته بالمريّة ، وأنشدني كثيرا من شعره ، وسنه :

وَلَمَّا خَدَوْا بِالغِيد فَوْقَ جِمَالهم طَفِقَت أَنَادِي لا أُطِيقُ بهم هَمْسَا

<sup>(</sup>١) هامش : خ : « لم يذكره ابن مطاهر »

عَسَى عِيس مَنْ أَهْوَى تَجُودُ بوقْفةٍ وَلَوْ كَوُقُوفِ العَين لاحظت الشَّمْسَا فإن تلفتْ نفسى بُعَيْد وَداعِهم فَغَيْرُ غريب ميتة في الهوى ياسا

قال : ومات بعد خروجي من الأندَلُس قريباً من سنة خمس وأربعمائة ، فيها بلغني .

قال غيره:

تُوفِيًّ بالمرية في المحرم سنة ثمانٍ وأربعين وأربعمائة ، وقد أوفى على الحمسين .

(V19)

عَبْدُ الرَّحمن بن أحمد بن زكريا .

يُعرف بابن زاها .

من أهل طُلَيْطُلة .

يُكنَى : أبا محمد .

سَمِع من عَبْدوس بن محمد ، ومن الحُشني محمد بن إبراهيم .

وكان نَبِيلًا فصيحاً أنيس المجلس، كثير المثل والحكايات.

وَكَانَ آخر عمره قد لزم داره ، وكان يُسمع عليه فيها . وكان يَقرأ في كل يوم في المصحف قبل السماع عليه .

وتُوفئً في صفر سنة تسع ٍ وأربعين وأربعمائة .

ذكره ابن مطاهر<sup>(۱)</sup> .

(YY)

عَبْدُ الرَّحمنِ بِن إسماعيل بن عامر بن جُوْشن (٢).

من أهل طُلَيْطُلة .

يُكنى: أبا المطرف.

<sup>(</sup>١) كذا في : خ . والذي في سائل الأصول : « ذكره ط »

<sup>(</sup>٢) م: « جوشق »

رَوَى عن عبدوس بن محمد ، ومحمد بن إبراهيم الخُشني ، وفتح بن إبراهيم ، وغيرهم كثير .

وسَمِع بقرطبة ، من خلف بن القاسم ، وأبى زيد العَطار (١) ، وأبى المطرّف القُنَازعى ، وأبى على الحدّاد ، وابن الرسّان ، وَابن الصفّار ، وابن نبات ، وغيرهم كثير .

وكان مُعْتَنياً بالاثار وجمعها وَرواياتها ونقلها وسماعها من الشيوخ . وكان من أهل الإكثار في ذلك والاحتفال ، وكتب بخطه عِلماً كثيرا وكان ثقة فاضلاً .

وذكر عنه أنه كان يختلف الى عَبدوس بن محمد بِثِيابِ الخز . فقال له : إن كنت تحب أن تختلف إلى فَبِثِيابِ الكتّان وإلا فلا تأتني ، فامتَثَل قوله . حَدّث عنه الطَّبني والزهراوي .

وتُوفِّي ، رحمه الله ، بعد سنة خمسين وأربعمائة (٢)

(VYI)

عَبْدُالرَّحْن بن عبدالرحمن بن مالك الغسَّاني .

من أهل بجانة .

يُكنى : أبا القاسم .

رَوَى عن أبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد ، وغيره . وكان فصيحاً لُغويا معتنيا بالعلم .

تُوفِّى سنة أربع وخمسين وأربعمائة .

ذكره ابن م*ُد*ير .

(VYY)

عَبْدُ الرَّحن بن خَلف بن حكم . يُعرف بابن البناء ، ويعرف بالطنينة .

من أهل قُرْطبَة .

<sup>(</sup>١) م: «أبو زيد بن العطار»

<sup>(</sup>٢) هامش : خ : « لم يذكره ابن مطاهر »

يُكنَى : أبا المطرف.

قال أبو على الغسّاني:

قَرَأَت عليه القرآن ختمات كثيرة . وكان قد صحب أبا المطرف القنازعى ، ومكى المقرىء ، وجماعة من الفقهاء والمقرئين .

تَوفِّ لثلاث عشرة ليلة بَقِيت من ربيع الأول سنة أربع وخمسين وأربعمائة ، ودفن بالربض .

### (YYY)

عَبْدُ الرَّحمٰ بن أحمد بن يزيد بن هاني .

من أهل غرناطة.

يُكنّى: أبا المطرف.

رَوَى عن أَبِي عبدالله محمد بن أَبِي زَمنين ، وغيره .

حَدَّث وأَخذ الناس عنه ، وكان من جلّة الفقهاء في وَقته ، مُشاوراً بحضرتِه .

# (YYE)

عَبْدُ الرَّحن بن سُوَار ابن أَحمد بن سُوَار .

قًاضي الجماعة بقرطبة،

يُكنِّي: أبا المطرف.

رَوَى عن أبي عبدالله(١). بن دِينال ، وأبي القاسَم حاتَم بن محمد ، وغيرهَما ، .

واستقضاه المعتمدُ عَلَى الله بقرطبة بعد ابن منظور ، يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة من سَنّة أربع وستين وأربعمائة ، فتولى القضاء بنفس عزيزة ، وأخلاق واسعة كريمة ، وكان من أهل الذكاء واليقظة والنباهة ، والمعرفة والصلابة في الأحكام مع الدين والفضل والتواضع . وَلم يأخذ على عمله في القضاء أجرًا ، واستمر على سيرته المحمودة إلى أن توفي يوم الثلاثاء عمله في القضاء أجرًا ، واستمر على سيرته المحمودة إلى أن توفي يوم الثلاثاء

لاثنتي عشرة ليلة خلت لذى القعدة من سنة أربع وستين عام ولآيته ، فَدُفن ضحى يوم الأربعاء بمقبرة العباس ، وشهدَه جمع الناس ، وأثنُوا عليه خيراً . وكانت مُدة عمله في القضاء أربعة أشهر تنقص يومين . قال لى ابن مكي : ومولده سنة اثنتي عشرة وأربعمائة .

(YYO)

عَبْدُ الرِّحن بن محمد بن عِيسى .

يعرف: بابن البِيرُولة.

من أهل طليطلة.

يُكنَى: أبا المطرف.

سَمِع من محمد بن إبراهيم الخشني ، وأبي بكر خَلف بن أحمد ، وأبي بكر ابن زُهْر ، وأبي محمد بن ذنين ، وأبي الحسن بن بقى ، وَالتّبريزي ، وأبي عمر ابن سُمْيق ، وغيرهم كثير .

وكان من أهل النبأهة والفصاحة ، كثير الحِكَايات . وكان آخر عمره قد جلسَ للناس وسُمِعَ منهُ . وكان واعظاً متواضعاً ، حسن الخُلق ، صحيح المذهب ، سَالَم الصَّدر .

وتُوفّى في أول شهر رَبيع الأول سنة خمس وستين وأربعمائة ، وصلى عليه يحيى بنُ سعيد بن الحديدي .

ذكره ابن مطاهر .

( YYY)

عَبْدُ الرُّحن بن غالب بن تمام بن عَطية المحارب.

من أهل غرناطة .

يُكنِّي: أبا زيد.

رَوَى عن أبيه غالب بن تمام وَغيره .

حَدُّث عنه ابنهُ أبو بكر غالب بن عبدالرحمن شيخنا ، رحمه الله(١) .

<sup>(</sup>١) التكملة من: م

(YYY)

عَبْدُ الرَّحمن بن مُوسى بن عُقْبَة الكلى .

من أهل سَرَقُسْطَة،

يُكنَى : أبا زيد .

كَانَ فَقِيهاً عَالماً ، زَاهِداً ورعاً ، لم يَمْسَح على الْخُفين قَط ، وكان يُفْتى بالمسح .

وأراد المقتدرُ بالله أن يوليه الأحكام بسرقسطة فأبي عليه ، وَحَلَف ألا يقبلها فأعفَاه منها .

وتُوفئ في المحرم سنَة ثمانٍ وستين وأربعمائة.

(VYA)

عَبْدُ الرَّحمن بن عُمر بن محمد بن فُورْنش.

من أهل سرقسطة .

يُكنَى: أبا المطرف.

كانَ فقيهاً [ أديبا ](١) ديناً عاقلا من أخط الناس. وكان فصيح اللسان، عارفاً بعقد الشروط، وكتب لابن عمه القاضى محمد بن إسماعيل. وتوفق رحمه الله سنة ثمان وستين وأربعمائة.

( PYY)

عَبْدُ الرَّحنِ بن لبّ بن أبي عيسى بن مُطرف بن ذي النون .

من أهل طُلَيْطلة .

يُكنّى: أبا محمد.

رَوَى عن أبي عمر الطلمنكي .

حَدَّث عنه أبو الحسن بن الإلبيري المقرىء.

<sup>(</sup>١) التكملة من: م

( VT+ )

عَبْدُ الرَّحمن بن محمد بن طاهر .

من أهل مُرسية .

يُكنَى : أبا زيد .

رَوَى ببلده عن أبي الوليد بن مِيقل.

وبقُطَّبَة عن أبي القاسم بن الأفليلي ، وأبي عبدالله بن عتاب ، وأبي عُمر بن القطان ، وأبي القاسم حاتم بن محمد .

ورحَل إلى المشرق وتَحَجَّ وأَخذ عن أبي ذر الهروى ، وَكَريمة المروزية ، وغيرهما .

وكَان فَقيهاً مُشاوراً ببلده .

وتُوفىً . سنة تسع وستين وأَربعمائة ، وهو ابن اثنتين وستين سنة . ذكر تاريخ وفاته ابن مدير .

(VTI)

عَبْدُ الرَّحمن بن أبي الطيب.

من أهل المرّية .

يُكنى : أبا القاسم .

صحب أبا بكربن صَاحب الأحباس، وعليه عوّل ، وكان مكثراً من الأداب وقعد للأخذ عنه .

وتُوفِّى في سَنَة سَبعين وأربعمائة .

ذكره ابن مدير.

(VTY)

عَبْدُ الرَّحن بن محمد بن عبدالرحن بن عبَّاس بن شعيب المقرىء: من أهل قرطبة .

يُكنِّي: أبا محمد .

رَوَى القراءات عن أبي محمد مكى بن أبي طالب ، وعليه اعتمد ، وسَمِعَ من أبي القاسم حاتم بن محمد ، وأبي عبدالله بن عتَّاب وغيرهم . وكان من جلة المقرثين وخيارهم ، عَارِفاً بالقراءات ، ضَابِطا لها ، مجوّدا خروفها ، مع الخير والعفاف والدين والفضل .

أخبرنا عنه جماعة من شيوخنا .

وتُوفيِّ رحمه الله ، في ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة . ومولده سنة إحدى ، أو اثنتين وتسعين وثلثمائة .

الشك من ابن شعيب. قال لى ذلك. أبو جعفر الفقيه.

### ( YTT)

عَبْدُ الرَّحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن حَجَّاف المعافرى: من أهْل بلنسية ، وقاضيها .

يُكنّى: أبا المطرف.

رَوَى عن أبي القاسَم خلف بن هاني الطرطوشي ، وغيره . وسَمِعَ منه أبو بَحْر الأسَدى شيخنا .

حَدَّث عنه ببغداد أبو الفتح ، وأبو الليث السمرقندى . وتُوفِّ في سنة اثنتين وسَبعين وأربعمائة ، وقد نيَّف على الثمانين . ومولده سنة أربع وثمّانين وثلثمائة .

قَرَأت مُولده ووفاته بخط النَّميري .

### ( YTE)

عَبْدُ الرَّحمن بن محمد بن عيسى بن عبدالرحمن . يعرف بابن الحَشَّاء .

قاضي طُلَيْطلة . وأصله من قرطبة .

يُكنَى : أبا زَيْد .

رَوَى بالمشرق عن أبي ذُرِّ الهَرَويِّ بمكة ، وأبي الحسن محمد بن عَلى بن صخر ، وأحمد بن على الكسائي ، وعبد الحق بن هارون الصقلي ، وعبد الله بن يونس

التونسي .

وروى بحصر ، عن أبى القاسم عبدالمك بن الحسن القمى (١) ، وأبى الحسن على بن ابراهيم الحوفي ، وأبى الفضل مسلم بن على .

وبالقيروان . عن أبي عمران الفّاسي الفقيه ، ومحمد بن عباس الخواص ، ومحمد بن منصور جيكان وغيرهم .

وسَمِع بقرطبة ، من القَاضي يُونُس بن عَبد الله ، وأبي المطرَّف القنازعي ، وأبي عمد بن دَحون .

وبِدَانية من أبي عُمر بن عبد البر ، وأبي عمرو المقرىء ، وأبي الوليد بن فتحون ، وأبي عمرو السفاقُسي ، وغيرهم .

وكان من أهل العلم وَالنّباهة والفهم ، ومن بيت علم وفضل . استقضاه المأمون يَحيى بن ذى النّون بطليطلة ، بعد أبي الوليد بن صاعد فى الخمسين وأربعمائة ، وحَمده أهل طُليطلة في أحكامه وحسن سيرته ، ثم صرف عنها في سنة ستين وصار الى طرطوشة واستقضى بها ، ثم صرف واستقضى بدانية إلى أن تُوفّى بها سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة .

ذكر تاريخ وفاته ابن مدير :

وقرَأتُ بخط أبي الحسن بن الإلبيرى المقرىء. قال: سألت القاضى أبا زيد عن سنه فقال: لا أعَرفك بسنى ؛ لأني سألت أبا عبدالله محمد بن منصور التسترى عن سنه فقال: ليس من المروءة أن أخبرك بسنى ، فإني سألت شيخى عبدالله بن عبدالوهاب الأصبهاني عن سنه فقال: ليس من المروءة أن أخبرك بسنى ، فإني سألت شيخى أحمد بن ابراهيم بن الصحاب عن سنه فقال: ليس من المروءة أن أخبرك بسنى ، فإني سألت: المزنى عن سنه فقال: ليس من المروءة أن أخبرك بسنى ، فإني سألت الشّافعي عن سنه ، فقال: ليس من المروءة أن أخبرك بسنى ، فإني سألت مالك بن أنس عن سنه ، فقال لى : ليس من المروءة أن أخبرك بسنى ، فإني سألت مالك بن أنس عن سنه ، فقال لى : ليس من المروءة أن أخبرك بسنى ، فإني سألت مالك بن أنس عن سنه ، فقال لى : ليس من المروءة أن أخبرك بسنى ، فإني سألت مالك بن أنس عن سنه ، وإن كان كبيراً

<sup>(</sup>١) خ: « القصفى »

استُهرم ، وإن كان صغيرا اسْتُحْقِرِ .

(VYO)

عَبْدُ الرُّحمن بن خلف بن مُوسى بن أبي تليد .

من أهل شاطبة ،

يُكنّى: أبا المطرف.

رَوَى عن أبي عبدالله بن الفخّار، وأبي بكر بن زهر.

وَسمِعَ من أبي عمر بن عبدالبر كثيراً ،

وكان مُعْتنياً بالعلم .

وتُوفِّي سنة خمس وسبْعين وأربعمائة .

ذكره ابن مُدير .

وقال ابنُه أبو عمران : وتُوفِّى سنة أربع وسبعين وأربعمائة .

(YT7)

عبد الرِّحن قاسم بن ماشاءالله المرادِي.

من أهل طُليطلة ، .

يُكْنَى أبا القاسم.

سَمِع من أبي محمد بن عباس ، وأبي عمرو السَّفاقِسي ، وغيرهما ، وكان حافظاً للمسائل والرأى ، عُجْتهداً في الطلب ، وكان من أهل الدماثة والطهارة ، وقوراً حسن السَّمت .

وتُوفِّي في رجب سنة ست وسبعين وأربعمائة .

ذكره ابن مطاهر.

**( YYY)** 

عبد الرَّحن بن أحمد بن عبدالرحمن بن العاصى الفهمى .

من أهل قرطبة ، سكن المرية .

يُكْنَى أبا زيد .

كان من أهل العِناية بالأداب، ورحل إلى المغربِ الأقصى فتُوفِّى فيه سنة

سبع وسبعين وأربعمائة . ذكره ابن مدير .

(YYX)

عبد الرَّحن بن محمد بن سدة الأنصارى .

من أهل طُلَيطلة ؛ .

يُكنى أبا المطرف.

رَوَى عن أبي محمد بن عباس الخَطيب، وأبي بكر بن مغيث، وحَمَّاد الزَّاهدى، وأبي عمر الطلمنكى، وحماد التبريزى، والنَّذِر بن المنذر، وأبي بكر بن زهر، وغيرهم.

وكان حافظا للمسائل ، درباً بالفتوى ، وقُوراً وَسِيهاً ، حسن الهيئة ، قليل التصنع ، مُواظباً عَلَى الصَّلاة فى الجامع . وسَمِع الناس عليه ونُوظِرَ عليه فى الفقه ، وكان ثقة فيها رواه . وكان الرأى الغالب عليه ، ولَمْ يكن عنده ضبط ولا تقييد ، ولا حُسن خط .

وامتُحن في آخر عمره مع أهل بلده ، وسَار إلى بَطَليُوس ، فتُوفيٌ بها فجأة في عقب صفر من سنة ثمانٍ وسبعين وأربعمائة .

ومولده سنة إحدى وأربعمائة .

( VY9 )

عبد الرَّحن بن عبدالله بن أسد الجُهني .

من أهل طُلَيطلة .

يُكْنَى أبا المطرف.

رَوَى عن أَبِي محمد العشماوي ، وابن يعيش ، ومحمد بن مغيث وغيرهم . ورحل إلى المشرق وحَجَّ وأخذ عن أبي ذرّ الهروي ، وغيره .

وكان ثقة فيها رَوَاه ، مُسندًا لما جمعه . وشوور في الأحكام ، وكان مُتواضعاً ، وعمر وأَسَنَّ .

وتوفى ببلده \_ رحمه الله \_ في عُشر الثمانين والأربعمائة .

## (YE+)

عبدالرحن بن محمد بن أحمد الصنهاجي .

من أهل قرطبة .

يعرف بابن اللبان .

روى عن أبي محمد مكى بن أبي طالب المقرىء وأبي عمر بن مهدى ، وأبي المطرق بن جرج ، وأبي عبد الله بن عتَّاب واختص به .

وكان من أهل النباهة والمعرفة واليقظة كامل الأدوات ، حسن الخط.

وقد كتب للقاضى أبى بكر بن أدهم .

وتُوفِّى رحمه الله في نحو الثمانين وأربعمائة .

وسمعتُ شيخنا أبا محمد بن عتَّاب يرفع بذكره كثيراً .

## (VII)

عبد الرَّحمن بن سهل بن محمد بن ثغرى ـ يُكنى أبا محمد .

أخذ بمصر عن أبى الحسن على بن بقاء ، وغيره . وبمكة ، عن كريمة المَروَّزِيَّة وغيرها فى سنة خمسين وأربعمائة . حَدَّث عنه أبو محمد الرَّكُلى(١) بكتاب « الغوامض » لعبد الغنى بن سعيد .

### (YEY)

عبْد الرُّحمن بن زياد .

من إقليم جِلْيانة <sup>(۲)</sup>

رَحَل إلى المرّية ، ولقى أبا عُمر بن رشيق ، وغَيره .

وولى أحكام وَادى آش ، وتُوفَّى سنة إحدى وثمانين وأربعمائة وله خمس

## وستون سنة .

(معجم البلدان: ۲: ۱۰۹)

<sup>(</sup>١) الركلي ، نسبة الى ركلة ، بالفتح : من عمل سرقسطة بالأندلس

<sup>(</sup>لب اللباب: ١١٨ ، معجم البلدان: ٢: ٨١٠)

<sup>(</sup>٢) جليانة ، بالكسر ثم السكون وياء وألف ونون : حصن بالأندلس من أعمال وادى أش

ذكره ابن مُدير.

### ( Y & Y )

عبد الرَّحمن بن محمد بن يونس بن أفلح النحوى .

من أهل رَيَّةً .

يُكْنَى أبا الحسن،

ويعرف: بالْقَليق.

أخذ عن أبي عثمان الأصفر ، وأبي تمام القطني وأخذ الناس عنه ، وكان عالمًا بالآداب .

وتُوفُّى بإشبيلية في حدود سنة تسعين وأربعمائة .

## ( V £ £ )

عبد الرِّحمن بن قاسم الشعبي .

من أهل مَالَقه .

يُكْنَى أبا المطرف .

رَوَى عن أبى العبّاس أحمد بن أبى الربيع الإلبيرى ، وقاسم بن محمد المأمّونى ، وأبى الطاهر إسماعيل بن حمزة والقاضى يونس بن عبدالله ، إجازة ، وغيرهم .

وكان فقيها ذاكراً للمسائل ، وشُوور ببلده في الأحكام .

سمع الناس منه ، وعمر وأسنَّ وشُهر بالعلم والفضل .

وتُوفَّى في رَجَب لعشر خلون منه سنة سبَّع وتسعين وَأربعمائة ، ومولده سنة الثنتين وأربعمائة .

وكان بينه وبين أبي عبد الله محمد بن فرج الفقيه في الوفاة نحو من ستة أيام .

### ( V£0 )

عبد الرَّحن بن عبد الرَّحن بن عيسى بن رجاء الحَجْرى .

يعرف: بالشَّمُنتَانى<sup>(١)</sup>. وَشَمُنتان ، من ناحية جيَّان . سَكن المرية . يُكْنَى أبا بكر .

كان ديناً فاضِلا ، وَرِعاً عاقِلًا ، مُتَوَاضِعاً مُتحرياً ، واسْتُقْضى بالمريّة زَماناً ، فكان محموداً في قَضَائة ، ثمَّ زال عن الخطة ، وانقبض عن الناس .

أخبرنا عنه غيرُ واحد من شُيوخنا .

وتُوفَى ، رحمه الله لخمس بقين من ذى الحجة سنة ست وَثمانين وأربعمائة ، ودفن بمقبرة الحَوْضُ بالمرَّية .

## ( V£7 )

عبد الرَّحن بن أحمد بن عبدالله التجيبي .

يعرف بابن المشاط . .

من أهل طُلَيطلة .

يُكْنَى أبا الحسن.

رَوَى عن جماعة من علماء بلده ، منهم : أحمد بن مغيث ، وَجُماهر بن عبدالرحمن ، وأبو محمد الشارقي ، وغيرهم .

وكان من أهل العلم ، مُقَدَّماً في الفهم ، حافظاً ذكيا ، لغويا ، أديباً شاعراً عُسِناً ، متيقظاً ، وجمع كُتباً في غير ما فن من العلم(\*) .

أخبرنى عنه أبو الحسن بن مغيث . وذَكر لى أنه لقيهُ وأخذ عنه ، وقال : تردد فى الأحكام بنَاحية إشبيلية ، ثمَّ صُرف عنها ، وقصد مالَقَه فسكنها إلى أن تُوفيُّ بها فى نحو الخمسمائة .

ثم قَرَأْتُ بخط بعض الشيوخ : أنه تُوفيٌّ ليلة الجمعة لسبع ليال خلت لشهر رمضان المعظم من سنة خمسمائة ، وشهده جمعٌ عظيم بمالقه ، رحمه الله .

<sup>(</sup>١) شمنتان ، ضبطت في معجم البلدان ( ٣ : ٣٢٢ ) ضبط قلم : بفتح فسكون

<sup>(</sup>Y) a: « ai lladea »

 $(V\xi V)$ 

عبُّد الرُّحمن بن خلف بن مسعود الكِناني .

من أهل قرطبة ، .

يُكْنَى أبا الحسن .

ويعرف بابن الزُّيْتوني .

رَوَى عن حكم بن محمد ، ومُحمَّد بن عتاب ، وأبي عمر بن القطان ، وغيرهم .

وكان معتنياً بالسَّماع والرِّواية عن الشيوخ والأخذ عنهم ، وَكان يعظ النَّاس في مسجده ويذكّرهم ، وكان فاضِلًا دُيِّناً ثقة فيها رواه وعُني به .

وقد أخذ عنه بعض أصحابنا .

وتُوفِّي رحمه الله سنة إحدى وخمسمائة .

قالَ لي ذلك . أبو جعفر أحمد بن عبدالرحمن .

(VEA)

عبد الرِّحن بن محمد العبسي .

يعرف: بابن الطوج.

يُكُنَّى أبا محمد .

من أَصْحَاب أَبِي عمر بن عبد البر المتحققيين به ، وكان رَجُلا صالحاً . وتُوفّى سنة سبع وخمسمائة .

وكان الحفل في جنازته عظيها قلها رثى مثله.

(Y\$4)

عبد الرَّحن بن عبدالعزيز بن ثابت الأموى . ، الخطيب بالمسجد الجامع بشاطِبة .

يُكُنَّى أبا محمد .

رَوَى عن أبي عمر بن عبدالبر كثيراً من روايته ، وعن أبي العباس العذري .

وكان رَجُلًا فاضلا ، زاهدًا ورعاً منقبضاً ، شهر بالخير والصلاح . سمع منه جماعة من أصحابنا ورحلوا إليه ، واعتمدوا عليه ، ووصفوه بما ذكرناه من حاله . وذكروا أنه امتنع من الإجازة لهم .

> وقالَ لى بعضهم: تُوفى سنة تسع وخمسمائة. ومولده سنة ست وأربعين وأربعمائة.

وقال لى أبو الوليد صاحبنا ، وأملاه عَلَى : قال لى أبو محمد الخطيب هذا : زارنا أبو عمر . بن عبدالبر في منزلنا ، فأنشد وأنا صبى صغير ، فحفظته من لفظه :

لَيْسَ المزارُ عَلَى قَدْر الوِدَادِ ولو كانا كفين كنا لا نَزَالُ معاً ( ٧٥٠ )

عبد الرَّحن بن شاطر. من أهل سَرَقُسْطَة. يُكُنَى أبا زيد.

كان ذا فضل وأدب وافر وشعر ، ثمَّ انخمل وانْزُوى ولزم الانقباض . ومن شعره ما أنشدنا بعضُ أصحابنا ، قالَ : أنشدنا القاضي أبو على بن سُكّرة ، قال : أنشدنا أبو زيد لنفسه :

وَلَائُمْةً لَى إِذْ رَأَتنَى مُشَمِّراً أُهَرْوِلُ فِي سُبْلِ الصباخَالِعَ العُذْرِ تُقُولُ تَنَبَّه وَيْكَ من رَقْدَة الصِّبا فَقَدْدَبُّ صُبْحُ الشيب في غَسَقِ الشَّعْرِ فَقُلْتُ لَمَا كُفِّي عن العتب واعْلمي بأنَّ أَلذَّ النَّوم إغْفَاءة الْفُجْرِ فَقُلْتُ لَمَا كُفِّي عن العتب واعْلمي

(VO1)

عبْد الرَّحمن بن عبد الله بن مَنْتِيل الأنصارى . من أهل سَرَقَسطة . يُكْنَى أبا زيد .

يحني ابا ريد . وهو صهر القاضي أبي على بن سُكّرة .

وقد أخذ عنه أبو على تبركاً به .

رَوَى عن القاضي محمد بن إسماعيل بن فُورتش. وغيره.

وكان رَجُلا صالحاً ، ورعاً ديّناً ، مُنْقبضاً على ما يعْنيه ويقرّبه من ربه ، عزّ وجَل . وكان ممن يُتبرك بلقائه والأخذ عنه . واختبرت إجابة دعوته ،

وقد سَمِع الناس منه ، وكان خطيباً ببلده ، أديباً شاعِراً .

وأنشدنا بعض اصحابنا ، قال : أننشدنا القاضى أبو على لأبى زيد هذا : سأقطع عَنْ نفسى عَلائِق جَمَّة وأشغل بالتلقين نفسى وَبَاليا وأجْعَله أنسى وَشُغْلى وهمتى ومَوْضع سِرَّى والحبيب المناجيا وكتب إلى صهره أبى على رحمه الله :

كَتَبْتُ لأَيّام عَجِلُ وَتَلْعَبُ وَيَصْدُقنى دَهْرى وَنفْسى تَكْذِبُ وَفَى كُلِّ يَوْم يَفْقِدُ المرءُ بَعضَه وَلاَبُدّ أَن الكل منهُ سَيَذْهَبُ وتُوفَى أبو زَيْد هذا في صَدْر سنة

خمس عشرة وخمسمائة.

## (YOY)

عبد الرَّحمن بن محمد بن أحمد بن مخلد بن عبدالرحمن بن أحمد بن بقى بن مخلد بن يزيد .

من أهل قرطبة ، يُكنى أبا الحسن .

رَوَى عن أبيه ، وعن القاضى سراج بن عبدالله ، وأبي عبد الله محمد بن عتّاب ، وأبي عبدالله محمد بن فَرَج .

وَسَمِع بطليطلة من أبي جعفر بن مُطاهر تاريخه في فقهاء طليطلة ، وأجاز لهُ أبو العَبّاس العُذري مارواه .

وَتُولِّي الْأَحْكَامِ(١) بِقُرْطُبَة مُدة طُويلة .

<sup>(</sup>١) م: «القضاء»

وكان دَرباً بها لتقدّمه فيها ، سالم الجهة فيها تولاه منها منفذاً لها ، من بيت المعلم وَدِين وفَضْل ، سمعنا منه وأجاز لنا بخطه ، ولم تكن عنده أصول . وتوفي رحمة الله عشى يوم الخميس ، ودفن عشى يوم الجُمْعة منتصف ذي الحجة سنة خَمس عشرة وخمسمائة ، ودَفِن بمقبرة ابن عبّاس ، وشهده جمع كثير ، وصَلَّى عليه أخوه أبو القاسم ، وقال لى : مولدى فى ذى القعدة سنة اثنين وثلاثين وأربعمائة .

ثم وجدت مولده بخط أبيه ، رحمه الله ، وقال : ليلة الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذى القعدة ، من العام المؤرخ .

( YOY )

عبُّد الرَّحمن بن محمد بن عتَّاب بن مُحْسن.

من أهل قرطبة .

يُكْنَى أبا محمد .

هو آخر الشيوخ الجلّة الأكابر بالأندلس في علوِّ الإسناد(٢) وسعة الرَواية . رَوَى عن أبيه وأكثر عنه ، وسمع منه معظم ماعنده ، وهو كان المسك لكتب أبيه للقارئين عليه ، فكثرت لذلك روايته عنه .

وَسَمِعَ من أبي القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي كثيراً من روايته ، وأجاز له سائرها ، .

وأجاز له جماعة من الشيوخ المتقدمين ، منهم : أبو محمد مكى بن أبى طالب المقرىء . وأبو عبدالله محمد بن عابد ، وأبو محمد عبدالله بن سعيد الشَّنتجالي(٣) وأبو عمرو السَّفَاقسي ، وأبو حفص الزهراوي ، وأبو عمر بن عبدالبر ، وأبو عمر بن الحذاء ، والقاضي أبو عبدالله بن شماخ الغافقي ، وأبو

<sup>(</sup>١) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : «بيته»

<sup>(</sup>٢) م: « الأسانيد »

<sup>(</sup>٣) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : « الشنتجياري ، تحريف .

<sup>(</sup>انظر فهرست هذا الكتاب)

عمر بن مُغيث ، وأبو زكريا القُلَيعي ، وغيرهم(١) .

وأَجّاز له أبو مروان بن حِيّان المؤرخ كتاب الفصوص لصَاعِد عن مؤلفه صَاعِد . وقرأ القرآن بالسبع على أبي محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن شُعيْب المقرىء وجوَّده عليه ، وكثر اختلافه إليه .

وكان حافظاً للقرآن العظيم ، كثير التلاوة له ، عارفا برواياته وطرقه ، واقفاً على كثير من تفسيره وغريبه ومعانيه ، مع حفظٍ وافر من اللغة والعربية ، وتفقه عند أبيه وشُوور في الأحكام بعده بقية عمره ، وكان صدراً فيمن يُستَفْتى ، لسنه وتقدمه .

وَكَانَ مِنَ أَهِلِ الفَضِلَ ، وَالحَكُم وَالتواضِع ، وكتب بخطه علماً كثيراً في غير مانَوْع من العلم ، وَجمع كتاباً حفيلا في الزهد والرقائق سماه «شفاء الصدور»، وهو كتاب كبير إلى غير ذلك من أوضاعه .

سمع الناس منه كثيراً ، وكانت الرحلة في وقته إليه ، ومدار أصحاب الحديث عليه ، لثقته وَجَلالته وعلو إسناده وصحة كتبه .

وَكَانَ صَابِراً على العُقود للناس ، ، مُواظِباً على الاستماع ، يجلس لهم يومه كُلّه ، وبين العشاءين .

وطال عمرة ، وسمع منه الآباء والأبناء ، والكبار والصغار . وكثر أخذ الناس عنه وانتفاعهم به .

أخبرنى ثقة من الشيوخ ، قَالَ : جلست يوماً إلى أبى القاسِم بن خير ، الرجل الصالح ، بالمسجد الجامع بِقرْطبة ، وهو كان إمام الفريضة به ، فقال لى : كنت أرى البارحة أبا محمد بن عتّاب فى النّوم ، وكأن وجهه مثل دَارة القمر تضىء للنّاس حُسناً ، فكنت أقول : بما صَار له هذا ؟ فكان يُقال لى : بكثرة انتفاع المسلمين به وصبره لهم . أو كلاماً هذا معناه .

اختلفت إليه فَقَرأت عليه ، وسمعت معظم ماعنده ، وأجَاز لي بخطه سائر

<sup>( 1 )</sup> في هامش : خ : « كتب له أبو عمرو جزءا بخطه من عالى حديثه أرنيه شيخنا وقرأته عليه وأنبأه به ابن الجميل ، وعده الكتابة عند أهل العلم بالحديث بمنزلة السماع »

مارَوَاه غير مرة .

وسألته عن مولده ، فَقَال لى : ولدت سنة ثَلاث وَثلاثِين وأربعمائة . وصحبته إلى أن تُوفِي رحمه الله ، ظهر يوم السَّبت ، ودفن ظهر يوم الأحد الخامس من جمادى الأولى من سَنة عشرين وخَمْسمائة .

ودفن بمقبرة الرَّبض ، قبلى قرطبة ، عند الشريعة القديمة ، وَأَتبعة الناس ثناء حَسناً ، وصلى عليه ابن أخيه أبو القاسم محمد بن عبدالعزيز بن محد بن عتّاب .

وَكَانَ أَبُو القاسم هذا فَاضِلا ، دينا ، مُتَصاوِناً . سَمِع معنا على عمه كثيراً من روايته ، واختصّ به .

وتُوفِيِّ رحمه الله ودُفن صَبِيحة يوم الأحد الخَامس من جمادى الآخرة من سَنة إحدى وَثلاثِين وخَمْسمائة ، ودَفُن مع سلفه ، وصلى عليه صهره القَاضى أبو عبدالله محمد بن أصبغ بوصيته بذلك إليه وَأتبعه النَّاس ثناء جميلاً ، وكان أهلاً لذلك ، رحمه الله .

## ( YO { )

عبد الرَّحمن بن عبدالله بن يوسف الأموى .

من أهل طُلَيطلة ، سَكَن قرطبة .

يُكْنَى أبا الحسن .

ويعرف بابن عفيف ، وهو جده لأمه .

سَمِعَ ببلده من أبي محمد قاسم بن محمد بن هلال ، وأبي بكر جماهر بن عبدالرحمن ، وأبي محمد عبدالله بن موسى الشارفي ، وغيرهم .

وأجاز له أبو عبدالله محمد بن عتاب الفَقِيه جميعَ مارواه .

وكان رحمه الله شيخاً فاضِلاً عفيفاً ، شهر بالخير والصلاح قديماً وحديثاً .

وكان مختصاً بالشهادة مشهور العدالة ، وكان يعظ الناس في مسجده ، وكانت العامة تعظمه .

وتولى الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة.

سَمِعَ الناس منه وَروْينا عنه ، وأجاز لنا ، ولم يكن بالضابط لما رواه ، وكان كثير الوَهْم في الأسانيد ، عَفا الله عنه .

تُوفَى رحمه الله غداة يوم الجمعة ودَفُن أثر صلاة العصر من يوم السبت الثانى عشر من جمادى الآخرة من سنة إحدى وعشرين وخمسمائة ، ودفن بمقبرة بن عباس ، وصلى عليه القاضى أبو عبدالله بن الحاج .

وسألته عن مولده . فقالَ لى : ولدت إما سنة سبع أو ثمان وثلاثين وأربعمائة .

الشك منه ، رحمه الله

( ( Voo )

عبْد الرَّحمن بن سَعيد بن شماخ.

من أهل طَلبيرة .

يُكْنَى أبا الحسن.

رَوَى ببلده عن أبي الوليد مرزوق بن فتح ، وأبي عبدالله المغاميٰ المغاميٰ عبدالله المغاميٰ المعامى المع

وكانت عنده معرفة وذكاء ونباهة .

وتُوفّى رحمه الله في شوال سنة عشرين وخمسمائة .

( YOY )

عبد الرَّحن بن سعيد بن هارون الفهمي المقرىء.

من أهل سرقسطة ، سكن قُرْطبة .

يُكْنَى أبا المطرف.

ويُعرف بابن الوَرّاق.

رَوَى عن أبي عبدالله المغامي المقرىء ، وعن عميه أبي الربيع سُلّيمان بن

<sup>(</sup>١) المغامى ، نسبة الى مغامة ، ويقال فيها : مغام ، قيدها السيوطى (لب اللباب : ٢٤٩) بالعبارة فقال : « بالضم » . وقيدها ياقوت (معجم البلدان : ٤ : ٥٨٢) بالعبارة أيضا فقال : « بالفتح » : بلد بالأندلس .

حارثٍ ، وأبى على الحسن بن مُبشر ، وأبى داود المقرىء ، وغيرهم . وسمع من أبي الوليد البّاجي بعض روايته وتواليفه .

وأجاز لَهُ أبو عمر بن عبدالبر، وعبدالحق بن هارون الصِّقلي .

وأقرأ الناس بالمسجد الجامع بقرطبة وتولى الصلاة فيه .

وكان ثقة فيها رواه وَعُنى به .

أخذ الناس عنه ، وأجاز لنا مارواه بخطه .

وتُوفِّى رحمه الله ليلة الأربعاء ، ودفن يوم الأربعاء الخامس من صفر من سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة ، ودُفن بِبَابِ القَنطرة .

وكان مولده سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة.

## (VOV)

عبد الرَّحن بن أحمد ، يعوف بابن الجنَّان .

من أهل قرطبة وصاحب الصلاة بالمسجد الجامع بها . يُكني أبا زيد .

رَوَى عن أبي محمد عبدالله بن بشير المعافرى وَغيره ، وكتب بخطه علما وروَاه ، وكان من أهل الخير والفضل ، والتواضع والصلاح ، والإقبال على مايعنيه ويقربه من خالقه عزّ وجل ، مُنْقَبِضاً عن الناس ، غير مختلط بهم . وكان خاتمة الفضلاء بقرطبة الذين يتبرك برؤيتهم وَدُعائهم .

وتُوفِّى ، رحمه الله ، ليلة الخميس ، ودُفن عشى يوم الخميس السادس من صفر من سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة ، ودفن بالربض ، وصلى عليه محمد ابن جمهور . بوصيته بذلك إليه ، وكانت جنازته في غاية الحفل .

### (VOA)

عبد الرَّحمن بن محمد بن عبدالله بن موسى الجُهني .

<sup>(</sup>۱) في هامش: خ: «بلغت قراءة. كتبه محمد بن القادرى»

يعرف بالبيّاسى . من أهل قرطبة . يُكنَى أبا القاسم .

ورَوَى عن أبي القاسم حاتم بن محمد ، وأبي جعفر بن رزق ، وأبي على الغسّاني .

وأجاز له القاضى أبو عمر بن الحذاء مارواه ، وتردّد فى أحكام الكُور ، ثم ولى خطة الأحكام بقرطبة ، وكان محموداً فيها ، مأموناً عليها ، بصيراً بها ، لتقدمه فيها ، ذا دين وفضل ، كامل المروءة ، عالى الهمة ، عطر الرائحة ، حسن الملبس ، جامد اليد ، مخزُون اللسان .

ولم يزل يتولى الأحكام بِقُرطُبة إلى أن تُوفي ليلة الاثنين ودفن عشى يوم الاثنين لليلتين بقيتا من شهر رمضان المعظم من سنة خمس وعشرين وخمسمائة ، ودفن بالربض قبلى قرطبة .

وصلى عليه القاضى محمد بن أصبغ . وبلغني أن مولده سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة .

## ( YO4 )

عبد الرَّحن بن عبد الملك بن غَشليان الأنصارى . من أهل سرقسطة . يُكْنَى أبا الحكم .

وكانت له رواية عن جماعة بالأندلس ، وَأَجَازُ له جماعة من عُلماء المشرق ، وقد أخذ الناس عنه ، وأخذتُ عنه وأخذ عنى كثيراً .

وكان من أهل المعرفة والذكاء، واليقظة.

وسكن قرطبة ، وتُوفَى بها يوم الجمعة بعد العصر السابع عشر من رمضان المعظم من سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ، ودفن بمقبرة ابن عباس .

## (Y7+)

عبد الرَّحن بن أحمد بن خلف بن رضا المقرىء الخطيب بالمسجد الجامع

بقرْطبَة ، وصاحب صلاة الفريضة به .

يُكْنَى أبا القاسم .

رَوَى عن أبى القاسم بن مدير القراءات ، وسمع من أبى عبدالله محمد بن فرج « الموطأ » ، ومن أبى على الغسانى ، وأبى الحسن العيسى يسيراً ، وصحب أبا الوليد مالك بن عبدالله العتبى الأديب واختص به .

وكان واسع المعرفة ، كامل الأدوات ، كثير الرواية ، وشوور في الأحكام بقرطبة . وكان محموداً في جميع ماتولاه ، رفيع القدر ، عالى الذكر .

وتوفى فى ضحوة يوم الثلاثاء ، ودفن صبيحة يوم الأربعاء لعشر خَلُون من جمادى الآخرة من سنة خمس وأربعين وخمسمائة .

وكان مولده ، فيها أخبرنى ، سنة سبعين وأربعمائة ، عام وفاة أبيه ، رحمه الله .

وكان تركه حَمَلا .

وروى أبوه عن محمد بن عتاب كثيراً وعن غيره من العلماء . ( ٧٦١ )

عبد الرَّحمن بن محمد بن عبدالملك بن قزمان .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى أبا مروان .

سَمِعَ من أبي عبدالله محمد بن فرج ، وأبي على الغساني ، وأبي الحسن العبسى ، وغيرهم .

وصحب القاضي أبا الوليد بن رُشد وتَفَقه عنده .

وكان من كبار العُلَماء . وجلّة الفقهاء ، مُقدّماً في الأدباء والنبهاء . أخذ الناس عنه .

وتُوفَى بأشُونة يوم الاثنين مستهل ذى القعدة سنة أربع وستين وخمسمائة ، ودفن بها .

وهو آخر من حدَّث عمن تقدّم ذكره من الشيوخ ، رحمهم الله . وكان مولده سنة تسع وسبعين وأربعمائة .

### من الغرباء

#### (YTY)

عبد الرَّحن بن مُحمد بن أبي يزيد خالد بن خالد بن يزيد البُسرى(١) الأزدى العُتكي المصرى الصوَّاف النَّسَابة ، .

يُكْنَى أبا القاسم .

قَدِمَ الأندلس من مصر سنة أربع وتسعين وثلثمائة .

ورَوَى عن أبي على بن السَّكن ، وأبي العلاء بن ماهّان ، وأبي بكر بن إسماعيل . وأبي الطَّاهر الذهلي ، وأبي على الحسن بن شعبان ، وأبي بكر الأدفوى ، ومُوسى بن حنيف ، وغيرهم .

حَدَّث عنهُ أبو عمر بن الحدّاء ، وقال : كان رجُلًا أدِيبًا ، حلواً حافظاً للحديث ، وأسهاء الرِّجال والأخبار ، ولهُ أشعار حسان في كل فن ، وكان معاشه من التجارة ، وكان مُقارضاً لأبي بكر بن إسماعيل المهندس .

قالَ أبو عمر بن الحذَّاء ): إنه تفقه بالأندلس ، وأثنى عليه ، وكان قد عرفه بمصر .

وسكن قرطبة إلى أن وقعت الفتنة ، وخَرَجَ عن الأندلس ومات بمصر . وَذَكره الحُولاني ، وقال : لقيته ، وكان نبيلا أديباً ذَكيًا شاعراً مطبوعاً . وَذَكر أن مولده بمصر ليلة الجمعة ، مُستهل شَعْبان سنَة ثلاث وثلاثين وثلاثين وثلاثين .

قال ابن خيّان : وتُوفّى بحصر سنّة عشر وأربعمائة .

## ( ٧٦٣ )

عبد الرَّحمن بن مُحمد بن خالد بن مُجاهد الرَّقى . يُكنى أبا عمرو .

<sup>(</sup>۱) خ: «السنبرى»

<sup>(</sup>Y) خ : « واب »

قَدِم الأندلس سنَة ثَلاث وعشرين وَأربعمائة . وَكان حَنفّى المذهب ، واسِع الروَاية عن شيوخ العراق الجلّة من أهل مذهبه ، وغيرهم .

ذكره ابن خَزْرَج ، وقال : ذكر لنا في التّاريخ أنه قد نيف على التسعين !!

## ( YTE )

عبد الرَّحن بن محمد بن عبدالرحن بن عبدالرحيم بن أحمد الكُتامى . يعرف بابن العَجُوز .

من أهل سَبْتَة ، ومن جلة فقهائها .

يُكْنَى أبا القاسم .

رَوَى عن أبيه ، وحجّاج بن المأموني ، وَغيرهما ، وكان يَميل إلى الحجة النَّظر .

وولى قضاء الجزيرة الخضّراء مُدَّة ثمَّ سلالًا).

وهو فقيه بن فَقِيه ، أفادَنى خبره القاضى أبو الفضل بن عياض ، وخطه لى بيده ، وقال : حَدَّثنى عن أبيه محمد ، عن أبيه عبدالرحن ، عن أبيه عبدالرحيم ، عن أبي محمد بن أبي زيد ، عن أبي بكر بن اللّباد : أن محمد بن عَبدأوس الفقيه صَلّى الصبح بوضوء العتمة ثلاثين سَنة وخمس عشرة من دراسة ، وخمس عشرة من عبادة .

وتُوفُّى بفاس بعد سنة عشر وخمسمائة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) خ: ١ السعين ١

من اسمه عبد الملك (۷٦٥)

عبدالملك بن أحمد بن عبدالمك بن شُهيد.

من أهل قرطبة ،

يُكْنَى أبا مروان .

رَوَى عن قاسم بن أصبغ ، وأبى الحزم وَهب بن مُسَرة الحجازى ، وغيرهما .

ذكره أبو عبدالله بن عابد في شيُوخه ، فقال : الوزير العَالى القَدر . مَعْدن الدراية والروّاية ، أبو مروان عَبْد الملك بن أحمد بن شُهيد ، كان أوحد النّاس بالتقدم في علم الخبر والتّاريخ ، واللغة والأشعار ، وسَائر مايحاضر به الملوك ، مع سعة روّايته للحديث والأثار ، وهو مُؤلف كتاب التّاريخ الكبير في الأخبار على توالى السنين ، بدأ به من عام الجماعة سنة أربعين وانتهى إلى أخبار زمانه المنتظمة بوفاته . رحمه الله ، وهو أزيد من مائة سِفْر .

كانت صحبتى له ، رحمه الله ، نحو عشرة أعوام أو فَوْقها ، إذ كان مجاوراً لنا بمنية المغيرة ، لما استقرب المنصور ، رحمه الله ، لقاءه أمر بإسكانه فى منية النعمان بالناحية المذكورة .

اجاز لی جَمیع رَوایته عن أبی الحزم وهب بن مَسَرَة الحجاری ، عن ابن وضاح .

قال ابن حيان: وَجدت بخط أبي الوَلِيد بن الفرضي:

تُوفَى الوَزِيرِ أَبُو مروان عبدالملك بن شهيد ، ليلة الأحد ، ودُفن يوم الأحد بعده لأربع خَلَوْن من ذى القعدة سنة ثلاثٍ وتسعين وثلثمائة . وكانت منيته من ذبحة أصابته .

قال ابن حيّان : وكانتْ سنه يوم تُوفيِّ السبعين . وكان لَهُ بالإنذار بِهَا رُؤْيَا عجيبة ، وذلك أنه أُرِيَ في منامه صَدْر نشأته أنه كان يَبلْع سَبْعين ديناراً ذهباً

يعدها عَداً ، كلما بَلِع منها واحداً تبعه بآخر ، إلى أن تمت السبعون ، فَقُصَّت له على أحلَق مُعبِّر كان فى الوقت فأوَّلهَا عُمُراً عَدَد كل مابَلع منها ، أعجبت عبدالملك فى حال الشباب ، ثم سَاءته لما دنا منها ، فجعل يشكك نفسه فى عدد تلك الدنانير ، ويقول لنا : أحسبها كانت أكثر مما سبق إلى ، فيلبس أمرها عليه طالب رضاه ، إلى أن عَاجَلته المنيَّة بعد استكمالها بشهور ، فجزع للموت جزعاً عظيها .

وله تاريخ جامع للأخبار جَمُّ الفائدة .

قال الحميدي ومن شعر أبي مروان:

أَقْصَرت عَنْ شَأُوى فَعَادَيتنى ۖ أَقْصِرْ فَلَيْسَ الجَهْلُ مِنْ شَأَنِ الْحَسَرِ عَنْ شَأَنِ الْحَسَوى بخلًا فَإِنَّ الجَسود أَعْنَانَى إِنْ كَانَ قَد أَعْنَاكَ مَا عَسَوى بخلًا فَإِنَّ الجَسود أَعْنَانَى

## ( ۲77 )

عبدالملك بن إدريس الأزدى.

المعروف بابن الجزيري.

سكن قرطبة.

يُكْنَى : أبا مَرْوان .

ذكره الْخُمَیْدی ، وقال فیه : عالم أدیب شاعِرٌ ، كثیر الشعر ، غزیر المادَّة ، مَعدُود فی أكابر البُلغَاء ، من ذوی البدیهة . ولَهُ فی ذلك رسائل وأشعار مَرْوِیة .

قال ابن حيان : وتوَفى بالمطبق فى سَخْطة المظفّر عبد الملك بن أبى عامر فى ذى القعدة سنة أربع وتسعين وثلثمائة وهو يومئذ فى إحدى غزواته ، ولم يخلف مثله كتابة وخطابة وبلاغة وشعرا ، وفهاً ومعرفة وبه تُم بلغاء كُتّاب الأندلس ، رحمه الله .

## ( YTY )

عبدالملك بن مَرْوان بن أحمد بن شُهَيد . من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا الحسن.

رَوَى عن أبي القَاسم خَلف بن القَاسم كثيراً ، وعن أبي محمد القلعي ، وهاشم ابن يحيى وَغيرهم .

وكانت له عناية بالحديث وكتبه . وكان حسن الخط ، واسع الأدب والمعرفة ، وتولى الأحكام بقُرْطبة ، وكان محموداً في أحكامه . وحَدَّث وسُمِع منه .

وأخذ عنه أبو محمد قاسم بن إبراهيم الخَزْرجي . وقَالَ : تُوفِّ في رَجب سنة ثمان وَأربعمائة .

زاد ابن حيان . ودفُن بالرَّبض عشيّ يوم السبت لليلتين بقيتا من رجب ، وصلَّى عليه حماد الزَّاهد بوصيته إليه .

### (NTA)

عبدالملك بن طَرِيف. من أهْل قُرْطُبة. مُن ما المالان

يُكْنَى : أبا مروان .

أخذ عن أبي بكر بن القوطية ، وَغيره . وَكان حسن التصرف في اللغة ، أَصْلٌ في تَثْقيفها ، ولَهُ كتابٌ حسنٌ في الأفعال ، هو كثيرٌ بأيدى الناس . وتُوفَى في نحو الأربعمائة .

### (Y79)

عبدالملك بن أسد بن عبدالملك اللخمي .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا مرُّوان .

لَهُ رَوَاية عن أبي جعفر بن عَوْن الله ، وغيره من شيوخ قرطبة . وكان يعقد الشروط بمشجد أبي لوًاء ، ويعرف بمسجد الزَّيتونة ، وهو كان الإمام فيه عند مقبرة متعة .

حَدَّث عنه ابنُ شِنظير ، وقال : مولده سنة ثلاثين وثلثماثة بشَذُونة . وحَدَّث عنه أبو عمر الطلمنكي المقْرىء وقال في بعض تواليفه : حَدَّثنا عبد الملك بن أسد صاحبنا ، فذكر عنه حَديثاً متصلا .

## (VV)

عبدالملك بن عيسى بن عبدالملك بن نوح بن عيسى بن عبدالملك بن سُليمان ابن عيسى بن عبدالرحمن بن عُوف الزهرى ، صاحب رسول الله عليه وسلم \_

من أهل قرطبة.

يُكْنَى : أبا مروان .

رَوَى عن أحمد بن نابت(١) التُّغلبي ابن الخَراز الغَروي .

ذكره ابن شنظير وقال : مَولده بِبَلاط مُغيث سنة خِمس وَعشرين وثلثمائة .

## (YY1)

عبدالملك بن محمد بن شفي الليل.

من أهل طُليطلة .

يُكْنَى : أبا مروان .

سَمِعَ من أبي إسحاق بن شنظير وصاحبه أبي جعفر بن مَيْمُون ، ونَاظر على ابن الفخار .

وكان من أهل الحفظ والزهد ، والوَرَع .

وتُوفّى في ربيع الآخر سنة عشر وأربعمائة .

ذكره ابن مطاهر $^{(1)}$ وكان مولده في ذي القعدة سنة خمس وسبعين وثلثمائة .

### (VVY)

عبدالملك بن أين الأموى.

من أهل قرطبة .

(۱) م: «ثابت»

(٢) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : « ذكره ط »

يُكْنَى : أبا مروان .

سَمِع من أبي محمد الباجي ، وأبي جعفر بن عون الله ، وابن مفرج ، ونظرائهم .

ورحل إلى المشرق وحَجَّ ، ولقى بها جماعة يكثر تَعدادهم ، منهم ، أبو محمد عبدالغنى بن سعيد الحافظ ، وأبو عبد الله بن الوشاء ونظراؤهما .

حَدّث عنه الخولاني ، وقال : كان من أهل العلم والورع ، مع الفهم ، وكان صدُوقاً ثبتاً .

وذكره أبو محمد بن خزرج ، وقال : كان من أهل الفضل والورع ، صَلِيباً في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم (١) . وتُوفى سنة سبع عشرة وأربعمائة .

### (VVT)

عبدالملك بن أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالقاهر العبسى.

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا مروان .

كان من أهل الفضل والورع ، متصرفاً في العلوم ، روَايته وَاسعة عن أبيه أبي عمر ، وحارث بن مسلمة ، وأبي محمد الباجي ، وغيرهم .

وسمع بقرطبة من محمد بن معاوية القرشي ، ونظرائه .

ذكره ابن خزرج ، وقال : أجاز لى فى شوَّال سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ، .

وتُوفِّى بعدها بأشهر، وله ثمانون سنة.

## (VVE)

عبدالملك بن سليمان بن عمر بن عبدالعزيز الأموى .

من أهل إشبيلية ، .

يُكْنَى: أبا الوليد.

<sup>(</sup>١) م: ولايخاف ،

ويعرف بابن القوطية .

كان متصرفا فى العلوم من الفقه والعربية ، والحساب ، محسناً لعقد الوثائق ، بصيراً بعللها ، راوية للأخبار ، حافظاً للأداب وروايته للعلوم واسعة وشيوخه كثير .

ولد بقرطبة وإشبيلية .

وروى عن عمه أبى بكر ، وابن السليم القاضى ، وأبان بن السراج ، ونظرائهم .

ذكره ابن خزرج ، وقال : توفى سنة تسع وعشرين وأربعمائة ، وهو ابن خمس وسبعين سنة .

وكان أول سماعه سنة ست وخمسين وثلثمائة بقرطبة.

### (VVO)

عبدالملك بن محمد بن عبدالملك بن هاشم الأموى .

يعرف: بابن المكوي.

من أهل قرطبة .

وأصله من إشبيلية من قرية نوح نظر طَلْياطَة (١)

كان من أهل الطهارة والعفاف ، ذا حظ صالح من علم الفقه ، عاقداً للوثائق .

روى عن عمه الفقيه أبى عمر وتفقه عنده ، وكان حافظاً لأغراضه ، واقفاً على مَذَاهبه ، عالماً بأخباره .

ذكره ابن خزرج ، وقال : لا أعلمه روى عن غير عمه .

ومولده سنة ثلاث وستين.

وتُوفيِّ سنة خمس وعشرين وأربعماثة .

<sup>(</sup>١) طلياطة ، بفتح أوله وسكون ثانية ثم ياء مثناة من تحت وبعد الألف طاء أخرى : مدينة بالأندلس من أعمال استجة (معجم البلدان : ٣ : ٥٤٢)

## (YY7)

عبدالملك بن أحمد بن محمد بن محمد عبدالملك بن الأصبغ القرشى . من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا مروان .

ويعرف بابن اْلمِشْ.

رَوَى عنه الخولاني ، وقال : كان من أهل العلم مُقدماً في الفهم ، قَدِيم الخير والفضل ، له تأليف حَسَن في الفقه والسّنن ، أجاز لي جميعه مع سائر روّايته .

وذكره أبو عمر بن مهدى ، وقال : كان نبيلا شديد الحفظ . كثير الدراسة ، مع الديانة والفضل والتواضع والأحوال العَجِيبة نفعه الله . وذكر أنه قرأ عليه كتاباً ألفه في مناسك الحج ، وكتاباً في أصول العلم تسعة أجزاء .

وقال : أخبرنى أنه ولد فى ذى الحجة سنة ثمان وخمسين وثلثمائة . قال ابنُ حيَّان : وتُوفِّى بإشبيلية سنة ستٍ وأربعمائة .

وحَدَّث : عنهُ أيضاً ابن خزرج ، وقال : رُوى عن القاضى ابن زرْب ، وابن مُفرج كثيراً ، وخلف بن القاسم ، وجَرى بينه وبين الأصيلي شيء ، فلم يعد إلى مجلسه . وله تواليف في الاعتقادات وغيرها .

## **( YYY )**

عبدالملك بن سُليمان الخولاني:

يُكْنَى : أبا مروان .

عُحَدِّث ، سَمِعَ بالأندلس وإفريقية ، ومصر ، ومكَّة .

ذكره الحميدى وقال: سمعنا منه بالأندلس الكثير، ومات بها قُبَيْل الأربعين وأربعمائة بجزيرة مَيورقة، وكان شيخاً صالحاً.

#### (VVA)

عبدالملك بن زيادة الله (أبن على بن حُسَين بن محمد بن أسد التميمى ثم الحمَّان ، من بنى سعد بن زيد بن مناة بن تميم الطبْني .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا مروان .

من بيت علم ونباهة وأدب وخير وَصَلاح ، وأصلهم من طُبْنَه (٢) من عمل إفريقية .

رَوَى بقُرْطبة عن القاضى يونس بن عبدالله ، وأبي المطرف القُنَازعى ، والقاضى أبي محمد بن بنُوش ، وأبي عبدالله بن عابد ، وأبي عبدالله بن نبَات ، وأبي القاسم بن الأفليلي ، وأبي عمرو المرشاني ، وأبي محمد مكى المقرىء ، وأبي محمد بن حزم ، وغيرهم .

وكانت له رحْلتان إلى المشرق كتب فيهما عن جماعة من أهل العلم بمكة ، ومصر ، والقَيْروان .

وكتب عن القاضى أبي الحسن بن صخّر المكى ، وأبي القاسم بن بُنْدار الشيرازى ، وأبي زكريا البُخَارى ، وأبي محمد بن الوليد ، وأبي إسحاق الحبّال ، وجماعة كثيرة سِوَاهم .

وقال أبو على (٢) : وكَانت له عنايةٌ تامة في تقييد العلم والحديث ، وبرع مع ذلك في علم الأدب والشعر .

وذكره الحُمَيْدى ، فقال : . هو من أهل بيت جلالة ، من أهل الحديث والأدب ، إمام فى اللّغة ، شاعر ، وله سماع بالأندلس ، وقد رَأيته بالمريّة فى آخر حجة حجّها ، وقال : أخبرنى أبو الحسن العائذى أن أبا مَرْوان الطَّبنى لما رجع إلى قرطبة أمْلَى فاجتمع إليه فى مجلس الإملاء خلق كثير ، فلما رأى كثرتَهُم

<sup>(</sup>١) هامش : خ : « زيادة الله ، يكنى : أبا مضر ، وكان نديم محمد بن أبي عامر وهو أول من بني بيت شرفهم ورفع بالأندلس صوته بنباهة سلفهم .

<sup>(</sup>٢) م: «قال الحميدي»

أنشد .

إنَّ إذا احتوشتنى الف محبرة يَكْتُبْنَ حـدَّثنى طـوْراً وأَخْبَـرنى نَادَت بِعْقُوت الأَفْلَامُ مُعْلَنة «هذى المفَاخِز لاَقَعَبان مِنْ لَبنِ (١)» قال الحميدى .

ثم أنشدني هذين البَيْتين الإمامُ أبو محمد التميمي ببغداد ، قال : أنشدنا بعض شيوخنا لأبي بكر الخَوَادِزِمْي :

إن إذا حضرتنى ألف عُبَرة تقُول أنشدن شَيْخِي وأخبرن نادت بإقليمي الأقلام ناطِقة «هذِي المَكَارِمُ لاقعبانَ من لبن»

قال أبو عُلى . أنشدنى ابن أبى مروان الطّبنى لأبيه عبدالمك بن زيادة الله ، بذكر كتاب العين ، ويغلة له سماها النعامة .

يذكر كتاب العين ، وبغلة له سماها النعامة . حسبى كتاب العين على مضيئة ومن النَّعامة لا أريد بَديلاً هذى تقرّب كل بعد شاسع والعَين يُهدى للعقول عُقولاً الله وقرَأت بخط شَيْخِنا أبي الحسن بن مُغِيث ، قال : أنشدني أبو مضر زيادة الله بن عبدالملك التميمي ، قال : خاطبني أبي من مصر ، عند كونه بها في رحلتة .

يا أهْل أندلس ماعنْدَكم أدَبٌ بالمشْرِق الأدبُ النقّاحُ بالطّبِ يُدعى الشَّبابُ شُيوخاً في مجالِسهم والشّيخُ عندكم يُدْعَى بتلْقِيبٍ

قال أبو على : ولد شيْخَنا أبو مروان فى الساعة الثامنة من يوم الثلاثاء . ، وهو اليوم السادس من ذى الحجة من سنة ست وتسعين وثلثماثة وتُوفى سنة ستة وخمسين وأربعمائة .

كذا قال أَبو على : سنة سةٍ وخمسين : وَهو وهم مِنهُ ، إنما تُوفى في ربيع (1) العقوة : الموضوع المتسع أمام الدار .

(٢) في هامش: ح: 1 لى : وقرأت بخط آبي إسحاق بن الأمين قال : قرأت بخط الطبني : قال : أنا أبو القاسم عبد القادر ... قال : كان في مجلس القاضي أبي بكربن الطيب الباقلاني خسمائة عبرة ، وكان له ثلاثة مبلغين ، وفي مجلس أبي حامد الاسفرايني ثلثالة عبرة ، وكان له مبلغان . قال : وأبو بكر بن الطيب مالكي ، وأبو حامد الاسفرايني شافعي . قال : وتوفى ابن الطيب سنة أربع وأربعمائة وتوفى الاسفرايني سنة ست وأبعمائة هـ رجهما الله »

الآخر سنة سبع وخَمْسين مَقْتُولًا في داره ، رحمه الله .

كذا ذكر ابن سهْل في أحكامه وهو الأثبت إن شاء الله تعالى .

وكذا ذكر ابن حيّان وقال: لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول وصلّى عليه ابن عمه ابو بكر ابراهيم بن يحيى الطبني(١)

# (VV4)

عبدالملك (٢) بن أحمد بن سُعدان.

من أهل كرُّنة (٣)

يُكْنَى : أبا مروان .

رَوَى عن أَبِي المطرف القُنازعي ، وعبدالرحمن بن وافد القاضي .

ثم رَحل وحَج ، ولقى عبدالوهاب القاضى المالكى .

ثم قَقَل وتُوفى قريباً من الخمسين وأربعمائة .

ذكره ابن مدير .

وقرأت في بعض الكتب أنه توفي بغافق السنة خمس وأربعين وأربعمائة .

### $(\forall \lambda \cdot)$

عبدالملك بن سِرَاج بن عبدالله بن محمد بن سراج ، مولى بنى أمية . من أهل قُرْطُبة .

يُكْنَى : أبا مروان .

إمام اللغة بالأندلس غير مُدَافع .

رَوَى عن أبيه ، والقاضى يونس بن عبدالله ، وعن أبي القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا الأفليلي ، وأبي سهل الحراني ، وأبي محمد مكى بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) فى هامش : خ : « كذا قال إمام هذا الشأن ابن حيان . قال : وذلك أنه عدا عليه فيما زعموا نساؤه بتدبير ابن عبور الملقب له بحملين على ذلك لشدة تقتيره على نفسه وتحقيرها فى المعيشة ، وحبسه لهن مع ذلك ، فبلغ أسد إلى أن أثبت عليه وسعة رزقة ، فلكى خيره »

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان (في رسم: كرنة): «عبدالله بن أحمد»

<sup>(</sup>٣) كرنة: بلد بالأندلس. (معجم البلدان: ٤: ٢٦٩)

<sup>(</sup>٤) غافق: حصن بالأندلس من أعمال فحص البلوط. (معجم البلدان: ٣: ٧٦٩)

المقرىء ، وأبي محمد الشنتجال ، وأبي عمرو السفاقسي ، وأبي مروان بن حيان ، وغيرهم .

قال أبو على : هو أكثر من لقيته علماً بضروب الآداب ، ومعانى القرآن ، والحديث .

وقرأ عليه أبو على كَثيراً من كتب اللغة ، والغريب ، والأدب ، وقيد ذلك كله عنه .

وكانت الرحلة في وقته إليه ، ومدارُ أصحاب الآداب واللغات عليه . وكان وَقور المجلس لا يجسر أحد على الكلام فيه لمهابته وعلو مكانته .

قَالَ لنا القَاضى أبو عبدالله بن الحاج ، رحمه الله : كان شيخنا أبو مروان بن سراج يَقول : حدثنا ، وأخبرنا ، واحد . ويحتج بقول الله تعالى : « يَوْمَئذ تحدث أُخْبَارِها ً » فجعل الحديث والخبر واحداً .

وذكره شيخنا أبو الحسن بن مغيث ، فقال : كان أبو مروان من بيت خَير وَفَضْل ، من مشاهير الموالى بالأندلس ، عندهم عن الحلفاء آثار كريمة قديمة . كان جدهم سراج من موالى بني أمية على ماحكاه أهل النَّسَب ، إلا أن أبا

<sup>(</sup>١) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : « الشنتجياري » ، تحريف . ( انظر فهرست هذا الكتاب )

<sup>(</sup>٢) في : م : ١ كثيرة ١

<sup>(</sup>٣) في هامش: خ: وسراج جدهم الأعلى بتولى بنى أمية: وهو من حاصتهم، وأهل الجاه فيهم والحظوة عندهم. قال الحافظ أبو على الطبنى: أخرج شيخا أبو مروان بن سراج محمد، وأكتبه عبد الرحمن بن معاوية بن سراج في أديم فيه الهؤنة كنسخته: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عهد واحد من عيد الرحمن بن مطيع يقال له سراج رعاية لنشئته عنده وتحذير له عين استكتبه الخدمة ونزع إلى السلم وسبل الجهاد وقد أذنت له في الدخول مع خاصة قريش ووسط قلادتهم وجعلت عهدى هذا جاريا في عقبه وكل صبى في داره من عنقى .. ينزله الآمر بعدى فليمكن له في أيامه وليبسط له حسنة العينين من دواب الجبال ا في دولتي وكتب في رجب سنة أربع وخمسين ومائة هـ ا

<sup>(</sup>٤) في هامش : خ : و قلت : شافهني بهذا السب شيخنا أرضاه الله تعالى

مروان قال لى غير مرة أنهم من العرب من كُلْب بن وَبرة أصابهم سِبَاءً . والله أعلم بما قال .

اختلفت إليه كثيرا ، ولازمته طويلاً ، وكان واسع المعرفة ، حافل الرّواية ، بحر علم ، عالماً بالتفاسير ، ومعانى القرآن ومعانى الحديث . أحفظ النّاس للسّان العرب ، وأصدقهم فيها يحمله ، وأقومهم بالعربية والأشعار ، والأخبار ، والأنساب ، والأيام . عنده يَسْقط حفظ الحفظ ، وَدُونه يكون علم العلماء ، فاق الناسَ في وقته ، وكان حَسنة من حَسنات الزّمان ، وبقيّة من الأشراف والأعيان .

قَالَ أبو على . سمعتهُ غير مَرَّة يقول : مولدى لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة أربعمائة .

قَالَ لَى الْوَزير أبو عبد الله بن مكى : وتُوفِّى ، رحمه الله ، ليلة عَرفة سنة تسع وثمانين وأربعمائة . ودُفن بالرّبض ، وصلى عليه ابنه أبو الحسين سراج ابن عبدالمك ، رحمها الله(٢)

<sup>(</sup>۱) فى هامش: خ: « هى الأنثى من الوبر . وهى دويبة عبراء ، ويقال : بيضاء على قدر السنور (۲) فى هامش : ح: لى : عبد الملك بن محمد بن مباش الانصارى يعرف بابن أطرباشة يكنى أبا مروال ، فقيه راوية للعلم ، وهو صلى عند أخيه أبى بكر بتقديم القاضى بقرطبة على ابن واقد ، وصلى أيضا على ابن الرسان ، وكان خياراً صالحا ، وتولى بقرطبة يوم الأضحى سنة أربع عشره وأربعمائة هـ ، وفي هامش آخر هذه الصفحة « عبد القادر بن رزين ذو الرياستين كنت تسايرت .

## (YA1)

عبدالملك بن عبدالعزيز بن فِيرَة بن وهب بن غَرْدَى : من أهل مرسية ، وأصْله من شنتمرية .

يُكْنَى : أبا مَرْوَان ! )

سَمِعَ من أبي على الغَسَّاني ، وَغيره .

وله رِحله إلى المشرق حَجَّ فيها ودخل بَغْدَاد ، ودمشق وغَيْرهما .

ورَوَى هُنَالك يَسِيرا .

وقد أخذ عنه شَيْخه أبو على بعض ماعنده . وسمع منه أيضاً جماعة من أصحابنا . وكان حافظاً للرأى ، ذاكراً للمسائل ، وذلك كان الأغلب عَليْه ، مع خير وصلاح . كَتَب إلينا بإجازة ما رَواه بخطه .

وَقَالَ لنا بعض أصحابنا: وتُوفَّ سنة أربع وعشرين وخمسمائة. ومولده سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة.

## (YAY)

عبدالملك بن عبد العزيز بن عَبْد الملك بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن على بن شريعة اللخمى .

يُعْرف بابن البَاجِي .

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا مروان .

رَوَى عن أبيه ، وعن عمّيه أبي عبدالله محمد ، وأبي عمر أحمد ، وابن عمه أبي محمد عبد الله بن على بن محمد .

<sup>(</sup>١) في هامش : خ : « يكني أبا مروان ، كان من أنبل رؤساء الأندلس وأكثرهم أدبا وأحسنهم شعراً ، وتوفى سنة ست وتسعين وأربعمائة هـ وله في الغزل :

وَكَانَ مِنَ أَهْلِ الحَفظ للمسائل ، متقدماً في معرفتها ، وَكَانَتَ الدرَاية أغلب عَلَيْه مِن الروَاية ، واستُقْضى ببلده مرتين . وكان من أهل الصرامة والنفوذ في أحكامه ، ثمَّ صرف عن القَضَاء ، وناظر الناس عليه ، وحَدَّث وكف بصره .

وتُوفيٌّ في رجب سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة .

وكان مولده سنة ست وأربعين وأربعمائة .

#### (YAY)

عبدالملك بن مَسْعود بن بشكُوال بن يوسف بن داحة الأنْصَارى ، وَالدى ، رحمة الله عليه .

يُكْنَى : أبا مروان .

أخذ الْقرَاءآت عن القاضي أبي زكريا يُحيى بن حبيب وَغيره .

وَصحب أبا عبدالله محمد بن فرج الففية كَثيراً ولازمهُ طَويلاً . وأخذ عن جماعة سواهما من شيوخنا ، وغيرهم .

وكان حافظاً للفقه على مذْهَب مَالكُ وأصحابه ، عارِفاً بالشروط وَعِللها ، حسن العقد لها ، مُقَدَّماً في مَعرفتها وإتقانها . وكان كَثير التلاوة للقرآن العَظيم ليُلاً ونهاراً ويختمه كل يوم جمعة .

وتُوفَى رحمه الله صبيحة يوم الأحد . ودُفن عشى يوم الاثنين ، لأربع بقين من جادى الآخرة من سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ، وهو ابن ثمانين أو نحوها ودُفن عند باب مسجده بطرف الربض الشرقى ، وحضره جمع عَظيم من الناس .

## (YAE)

عبدالملك بن مسَرَّة بن فرج بن خَلف بن عُزَيز اليَحْصُبى . من أهل قرْطُبَة ، وأصله من شنت سرية ، من شرق الأندَلس ومن مفاخرها وأعلامِهَا .

يُكْنَى : أبا مروان .

أخذ من أبي عبدالله محمد بن فرج « الموطأ » سماعاً ، وأخذ عن جماعة من شيوخنا وصحبنا عندهم ، واختض بالقاضى أبي الوليد بن رشد وتفقه معه ، وصحب أبا بكر بن مُفوّز ، فانتفع به في معرفة الحديث والرجال والضّبط ، وكان ممن جمع الله له الحديث والفقه مع الأدب البارع ، والخط الحسن ، والفضل والدين والورع والتواضع ، والهدى الصالح ، وكان على منهاج السَّلف المتقدم . أخذ النّاس عنه ، وكان أهلاً لذلك لعلو ذكره ، ورفعة قدّره .

وتُوفَى رحمه الله ، ودفن يوم الخميس بعد العصر لثمان بقين من رمضان من سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة .

\* \* \*

## ومن الغرباء

(VAO)

عبدالملك بن محمد بن نصر بن صَفْوان الشامى الحمصى . يُكْنَى أبا الوليد .

قَدِمَ الأندلس تَاجِراً سنة أربع عشزة وأربعمائة ، وكانت له روايةٌ واسعَةٌ بالحجاز والعِراق ، ولقى ابن شعبان القرطبي ، وغيره ، وأخذ عنه ، وكان فاضِلًا متسنناً حافظاً .

ذكره أبو محمد بن خَزْرَج ، وقال : كان أول سمَاعه للعلم سنة أربع وخمسين وثلثمائة . وقال لنا في التاريخ المتقدم : إنه ابن ثلاث وسبعين سنة .

\* \* \*

## من اسمه عبدالعزیز ( ۷۸٦ )

عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز.

يعرف بابن غرْسيّة .

من مدينة الفَرَج .

يُكْنَى: أبا القاسم.

رَوَى ببلده عن محمد بن فتح الحجارى ، وعَنْ محمد بن عبدالرحمن الزيادى ، وغيرهما .

حَدَّث عَنهُ الصاحبان ، وقالا : كان رجُلًا صَالحاً .

وتُوفِّي سنة إحدى أو اثنتين وثمانين وثلثماثة .

## (YAY)

عَبْدُ العزيز بن عبدالرحمن بن عبدالملك بن جهور بن بخت .

يعرف بالغراب.

من أهل قُرْطُبة .

يُكْنَى : أبا الأصبغ .

رَوَى عن أبى بكر القرشى ، وأحمد بن سعِيد بن حَزَم ، وغيرهما . وَوَى عنه أبو عمر بن عبدالبر ، وأبو عبدالله الحولانى ، وقال : كانَ من أهل الهيئات والحرَّص على الروايات ، طالباً للعَلم ، من أهل الفهم والمعرفة بالأخبار ، للقائه الجلّة من النّاس . وكان حسن الايراد للأخبار .

قال ابن عبدالبر:

وتُوفَّى في صدّر ذي الحجة سنَة ثلاث وأربعمائة.

## ( YAA )

عبدالعزيز بن أحمد اليحصبى الأديب. من أهْل قرطبة،

يُكْنَى : أبا الأصبغ . ويعرف بالأخفش .

رَوَى عن القاضى أبي عبدالله بن مُفرج ، وأبي زكريّا بن عائذ ، وأبي عبدالله ابن الحراز ، ونظرائهم .

حَدَّث عنه الخولان ، وقال : تأدَّبْتُ عنده ، وتكرّر معنا عَلَى بعْض من أَدْرَكنا من الشيوخ ، ولم يزل طالباً .

سمعْنَا معه عَلَى القاضى أبي عبدالله بن الحذَّاء ، وعلى أبي الوليد بن الفَرضى ، وعلى المقرىء مكى بن أبي طَالب .

قال : أنا أبو الأصبغ ، قال : أنا أبو زكريا ، يحيى بن مالِك العَائِذى ، قال : أنا أبو على الحسن بن الخضر الأسيُّوطى ، قال : سمعت أبا على الحسن ابن محمد الطّرسُوسى يقول : سَمِعت أبا بكر العابد بالمصيصة : يقول : هذه الأعمار رُءوس أموال يُعطيها الله العباد فيتَّجرون فيها ، فمِنْ رابح فيها وخاسر ، وأنا قد أُعطيت منها رأس مال كبير ، فليت شعرى أرابح أنا أمْ خاسر ؟ والله ما اتكالى إلا عَلى سعة رحمة الله العفور .

قال: وقال لنا أبو الأصبغ: وقَدْ قُلتُ في هذا الكلام مَوْزوناً: أرَى عُمْر الْأَنَام كَرأْس مَال سَعَوْا فيه لِربَح أو خسارة فَمِنهُمْ مَنْ لَهُ فَضْلُ التَّجَارة وَمِنهُم مَنْ لَهُ فَضْلُ التَّجَارة وَمُونهُم مَنْ لَهُ فَضْلُ التَّجَارة وَمُونهُم مَنْ لَهُ فَضْلُ التَّجَارة وَمُوفى في نحو الأربعمائة.

وحدَّث عنه أيضاً أبو عمر بن عبدالبر .

## (YA9)

عبدالعزیز بن أحمد بن لب الأنصاری الحجاری ، منها . یُکْنَی : أبا محمد .

رَوَى عن وَهْب بن مَسرَّة ، وأبي إبراهيم ، وابن الأحمر واللؤلىء وأبي مَيْمُونة ، ومحمد بن فَتْح الحجارى .

حَدّث عنه الخولاني ، وأبو عبدالله بن عبدالسلام الحافظ ، وَذَكَرَ أنه أجاز لَهُ مارَوَاه .

## ( V4 · )

عبدالعزيز بن أحمد بن أبي الْحَباب النحوى .

من أهل قُرْطُبَة ،

يُكْنَى: أبا الأصبغ.

رَوَى عن أبيه عُمر بن أبى الحُبَاب كثيرا من رِوَايته ، ولم يكن بالضَّابط لها . وتُوفِّق ودُفن ضحوة يوم الأربعاء لعشر خلون من ربيع الأخر سنة إحدى عشرة وأربعمائة .

ذكره ابن حيَّان .

وحَدَّث عنه أبو عُمَر بن سُمَيق.

## (Y91)

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن المعَلم .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا بكر .

يرُوي عن أبيه .

ذكره أبو محمد بن حَزم ، وروى عنه .

وكان أديباً شاعراً.

حكى ذلك الحُمَيْدى.

## (YYY)

عبدالعزيز بن أحمد بن السيد بن مُغَلِّس القَيْسي أندلسي .

ذكرهُ الحميدى ، وقالَ : كَانَ من العلم باللّغة والعربية ، مُشاراً إليه فيها ، رَحَل من الأندلس واستوطن مصر ، فمات بها في جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وأربعمائة .

قرأ اللغة على أبي العلاء صَاعد بن الحسن الرَّبْعي بالمُغْرب ، وعَلى أبي يعقوب يوسف بن يعقوب بن خُرَّزاذَ النجيترميُ ، بحصر .

رَوَى لنا عنه أبو الرَّبيع سُلَيمان بن محمد بن أحمد الأندلسي السَّرقُسطي ببغداد .

## ( V9T)

عبدالعزيز بن زيادة الله بن على التميمي الطبني .

من أهل قُرْطُبَة .

يُكْنَى: أبا الأصبغ.

سَمِع مِنَ القَاضِي يُونس بن عبدالله كثيراً ومن غَيْره.

وكان لَهُ فَضل وسَخَاء.

وتُوفيُّ سنة ست وثلاثين وأربعمائة .

ذكره أبو مَرْوَان أخُوه .

## ( V9 £ )

عبدالعزيز بن محمد بن عيسى بن فُطَيس.

من أهل قُرطُبَة .

يُكْنَى : أبا بكر .

سَمِع على أبى القَاسم خلف بن القاسم الحَافظ كثيراً من روايته ، وكتب منها أَجْزَاء بخطه . وكان مُنْقَبِضاً عن النَّاس ، عفيفاً .

تُوفَى في آخر ذي القعدة سنّة ثمانٍ وأربعين وأربعمائة ودفن مع سلفه بِتُربتهم ، على أَبْوَاب منازلهم .

## ( V40)

عبدالعزيز بن مسعود اليابري.

<sup>(</sup>۱) النجيرمى ، نسبة الى نجيرم ، بفتح أوله وثانية وياء ساكنة وراء مفتوحة وميم ، ويروى بكسر الجيم : محلة بالبصرة . (لب اللباب : ۲٦٠ معجم البلدان : ٧١٤:٤)

سكن قرطبة.

يُكْنَى : أبا الأصبغ .

له سماع كثير عَلَى القَاضى يونس بن عبدالله ، وَاستكتبه عَلَى تقييد أحكامه وأقره على ذلك مَنْ تلاهُ من القضاة بِقُرْطُبَة وكان فى عداد المَشَاوَرِين بقرطبة . وتُوفَّى فى شعبان لستٍ خَلَوْنَ منه سنة ستٍ وأربعين وأربعمائة ، ودَفُن بمقبرة أم سَلَمة .

وهو جد شيخنا أبي الوليد بن طريف لأمه، فيها أخْبَرني به.

## ( Y97 )

عبدالعزيز بن هِشَام بن عبدالعزيز بن دُرَيْد الأسدى .

يُكْنَى: أبا الأصبغ.

رَوَى عن أبيه ، وأبي الوليد الزبيدي .

وكان من أهل المعرفة بالأدب.

أخذ عنه الأديب محمد بن سُلَيمان النفزى شيخنا .

وتُوفَّى سنة ثلاثٍ وسبعين وأربعمائة بالمريّة وأصله من البّراجلة .

ذكره ابن مدير.

## (V9V)

عبدالعزيز بن على بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن على بن شريعة اللخمى الباجى .

من أهل إشبيلية .

يُكنى: أبا الأصبغ.

رَوَى عن جده محمد بن أحمد صاحب الوثائق جميع روَايته . ويروى محمد هذا عن جدّه عبدالله بن محمد الراوية .

أخبرنا عن عبدالعزيز هَذا أَبو الحسن عبدالرحمن بن عبدالله المعدل ، وذكر أنه قدم عليهم طُلَيْطلة رسولا وأنه أَجاز لهُ ، وَأَراني خطه بالأجازة تاريخها غُرة

جمادي الأولى سنَّة ثمانٍ وخمسين وأربعمائة .

قَالَ ابن مدير: وتُوفِّى سنة ثلاثِ وسبعين وأربعمائة.

وكان الغالب عليه الأدب ، وَولى خُطَّة الرد ببلدة إشبيلية ، رحمه الله .

## (VAA)

عبدالعزيز بن مُحَمد بن سَعْد .

من أهل بلنسية .

يعرف: بابن القُدْرَةَ،

يُكْنَى : أبا بكر .

رَوَى عن أبي عمر بن عبدالبر وغيره.

وكان فقيهاً مُشاوراً ببلده .

حَدَّث عنه شَيْخنا أَبو بحر الأسدى ، وأبو على بن سُكّرة ، وغيرهما . وتُوفَى سنة أربع وثمانين وأربعمائة .

## ( V99 )

عبدالعزيز بن محمد بن عتاب بن مُحْسن.

من أهل قرطبة.

يُكّنى : أبا القاسم .

رَوَى عن أبيه كثيراً من روَايته ، وأجاز له سائرها .

وسمع من أبى القاسم حاتم بن محمد الطرابلسى كَثِيراً من روَايته ، وأجاز له أبو حفص الزهْراوى ، وأبو عمر بن الحدّاء ، وابن شمّاخ القاضى ، وأبو بكر المصْحَفى ، وَمُعَاوِية بن محمد العُقيْلى ، وغَيرهم .

وكان حَافِظاً للفقه على مَذْهب مالك وأصحابه ، بَصِيراً بالفتوى ، صَدْراً فى الشورى ، عَارِفاً بعقد الشروط وعللها ، مُقَدّماً فيها .

وكانت له عناية بالحَديث ونقله وروايته وتَقْييده ، وكَانَ حَسَن الخط ، جيد الضَّبط ، ولا أعلمُه حَدَّث إلاّ بيسير ، لقصر سنه .

وكَانَ ، رحمه الله ، فَاضِلًا ، متصاوناً ، وقوراً ، مُسْمتاً ، مَهيباً ، مُعظاً عند الخَاصَّة والعامة ، كريم العناية بمن اختلف إليه وتكرر عليه ، قاضِياً لحوائجهم مُبَادراً إلى رغباتهم ، خَاضًا بتكاليفهم ، حَافِظاً لَعهْدهم . وصفه لنابهذَا غَيْرُ واحد مِمّن لقيه وَجالَسه .

وَتُوْفى \_ رحمه الله \_ فَجَأَة ليلة السبت ، ودفن يَوْم السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين وأربعمائة ، ودُفن بالرَّبض ، وصلىً عليه أخوه أبو محمد .

ومولده فيها أخبَرني به ابنه أبو القاسم ، سنة أربعين وأربعمائة .

## $(\wedge \cdot \cdot)$

عبدالعزيز بن عبدالله بن الغَازِي.

من أهل شاطبة.

يُكْنَى : أبا الأصْبَغ .

أَجَازَ لهُ أبو عمر بن عبدالبر.

وسمع من أبي الحَسن طاهر بن مُفوّز ، ومن أبي الوليد هشام بن أحمد الكناني ، وغيرهم .

وحَدُّث بالمرّية ، وتوفى بها سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة .

حَدَّث عنه من المشَاهير أبو الحسن على بن أحمد الجذامي ، وأبو عبدالله محمد بن حسن الحافظ ، وَهُو أُخْبر بوفاته .

## $(\Lambda \cdot 1)$

عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد بن أحمد بن حَزْمُون .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا الأصْبَغ .

رَوَى عن أبي القَاسم حاتم بن محمد ، وأبي جعفر بن رزق الفَقِية ، وناظر

<sup>(</sup>۱) م: «كثير»

عليه ، وَعن أبي عبدالله محمد بن فَرج الفقيه .

وأجاز له أبو العبَّاس العذري .

وكان فقيهاً مشاوراً فى الأحكام بقرطبة ، صَدْراً فى المُفتين بها ، حَافظاً للرأى ، بَصِيراً بالفتيا . وناظر الناس عليه فى الفقه ، وانتفع به فى معرفته وعلمه .

وتولَّى الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة .

وتُوفِّي \_ رحمه الله \_ في شعبان سنَّة ثمان وخَمْسمائة .

ومولده سنة أربعين وأربعمائة .

## $(\Lambda \cdot Y)$

عبد العزيز بن عبدالملك بن شفيع المقرىء.

من أهل المرية .

يُكْنَى: أبا الحَسن.

رَوَى عن أبي عمر بن عبدالبر ، وَسَمع منه ، وعن أبي تمَّام الْقُطيني المقرىء ، وأبي القاسم خَلَف بن إبراهيم المقرىء الطَّلْيطلي ، وأبي محمد عبدالله ابن سهل المقرىء ، وغيرهم .

وأقرأ الناس القرآن بجامع المرِّية ، صَانه الله .

وكَانَ شيخاً صَالحاً مجوّداً للقرآن ، حسن الصّوت به ، وسمع الناس منه بعض روايته .

وسمعت صاحبنا أبا عبدالله القطان ، رحمه الله ، يُثنى عليه ، ويُصَحح سَماعة من أبى عُمر بن عبدالبر .

وقَدْ أخذ عنه بعض أصْحابنا ، وتكلم بعضهم فيه ، وأنكر سماعهُ من ابن عبدالبر .

وتُوفى ، رحمه الله ، بالمرية في شعبّان سنة أربع عشرة وخمسمائة . ومولده قبل الثلاثين وأربعمائة .

( N.T)

عبد العزِيز بن محمد بن مُعاوية الأنصارى ، يعرف بالدَّرَوْقى (١) الأطروش .

يُكْنَى : أبا محمد .

سكن قرطبة.

رَوَى عن أبى بكر محمد بن مفوّز ، وأبى على حسين بن محمد الصَّدفي ، وأبى عبدالله الخولاني .

وسَمِع من جماعة من شيوخنا بَقرطبة وغَيرها.

وكان معتنيا بالحَدِيث وكتبه وتقييده . وَجمعه ، وكان حَافظا له ، عارفا بعلله وطرقه ، وصَحيحه وسقيمه ، وأسهاء رجالَه ونَقَلته ، مُقدماً في جميع ذلك على أهل وقته ، وَجمع كتباً في مَعْني ذلك كله .

سَمِعْنا منه ، وأجاز لنا بلفظه مارَوَاه وجمعه ، وكان حَرج الصَّدر ، نكد الخلق .

وتُوفيٌّ ، رحمه الله ، في ربّيع الآخر سنة أربع وعشرين وخمسمائة .

( \* \* )

عبْد العزيز بن الحسن الحضّرمي .

من أهل مَيُوروقة ، سكن قُرْطبة .

يُكْنَى: أبا الأصبغ.

سَمِع من أبي العبَّاس العذري صَحِيح مُسْلم ، وأَجَاز له ، وسَمِع من أبي عبدالله بن سعدون ، ومن أبي بكر المرادي ، وغيرهم .

وسَمِعَ من أبي الحسن اللخمى كتاب التبصرة، من تأليفه.

وقد أخذنا عنه .

وتُوفيٌّ ، رحمه الله ، سنة ستٍ وعشرين وخمسمائة .

<sup>(</sup>١) الدروقي . نسبة إلى دروقة ، بفتح أوله وثانيه وسكون الراء وقاف : بلدة بالأندلس . .

<sup>(</sup>لب اللباب: ١٠٥، معجم البلدان: ٢١١٧٥)

#### $(\Lambda \cdot \circ)$

عبد العزيز بن خَلف بن عبدالله بن مدير الأزدى .

من أهل قرطبة ،

يُكْنَى : أبا بكر .

رَوَى عن أبيه ، وأبى الوليد البَاجي ، والعذرى ، وابن سعدون ، وغيرهم .

وكان من أهل المعرفة والعلم ، والذكاء والفهم ، أخذ الناس عنه . وتُوفيُّ ، رحمه الله ، بأركش(١) سنة أربع وأربعين وخمسمائة .

## $(\Lambda \cdot 1)$

عبد العزيز بن على بن عيسى العافقي .

يُعرف بالشقُوري(٢) ، منها . سَكَن قرطبة ، يُكْنَى : أبا الأصبَغ :

رَوَى عن أبي عليّ بن سكرة ، وجماعة من شيوخنا .

وكان فقيهاً ، حافظاً للفقه ، مقدماً فيه ، عارفاً بالشروط ، متفننا في المعارف .

وكتب للقضاة بقرْطُبة ، وكان ثقة فاضِلًا عالمًا .

وتُوفى ، رحمه الله ، بقرطبة يوم عيدالفطر ، ودفن في الثّاني منه ، سنة إحدى وثلاَثِين وخمسمائة .

وكَانَ مُوْلده سنة سبع وثمانين وأربعمائة .

وكان من كبار أصحابنًا وجَلتهم .

، رحمهم الله .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أركش: حصن بالأندلس على وادى لكة. (صفة جزيرة الأندلس: ١٤) (٢) الشقورى، نسبة الى شقورة، بفتح أوله وبعد الواو الساكنة راء: مدينة بالأندلس شمال مرسية. (معجم البلدان: ٣٠٣)

## ومن الغرباء

## $(\Lambda \cdot V)$

عبد العزيز بن الحُسين بن سُليمان بن الهَيثم بن حبيب الزجاج . قدِمَ الأنْدلَس مع أبيه الحُسين بن سُليمان في نحو العشرين والثلثمائة وكان حَدَثاً مُتزهّداً من غلمان أحمد بن عمران البغدادي ، وكانت عنده كتُبٌ في الزهد ، منها : كتاب «النجاة إلى الطريق» لمحمد بن المبارك الصُورِي ، وغير ذلك .

ذكره الحكم المستنصر بالله وقال : كَتَب لى هذه الكتب بخطه ، وقَرأْت هذا بخط الحكم ، رحمه الله ، .

## $(\Lambda \cdot \Lambda)$

عبد العزيز بن جعفر بن محمد بن إسحاق بن محمد بن خواست الفاسى البغدادي المعمر .

سكن بأنده<sup>(۱)</sup> .

من أهل الأندلس.

يُكْنَى: أبا القاسم.

رَوَى بالمشرق عن أبى بكر محمد بن عبدالرزاق التمار ، وعن إسماعيل الصفار ، وأبى بكر محمد بن الحسن النقاش ، وأبى عمر الزاهد ، غلام ثعلب ، والنجادا وغيرهم .

رَوَى عنه أبو الوليد ابن الفرضى ، وذكر أنه لقيه بمدينة التراب ، في ربيع الأول سنة أربعمائة .

وَ فِي هذا التاريخ كان ابن الفرضي قاضياً ببلنسية .

قال أبو عمرو المقرىء:

<sup>(</sup>١) أندة ، بالضم ثم السكون : من أعمال بلنسية بالأندلس . (معجم البلدان : ١ : ٣٧٩) .

وتُوفىً فى ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ، وهو ابن اثنتين وتسعين سنة ، ودخل الأندلس تاجراً سنة خمسين وثلثمائة .

قال حكم بن محمد : وقال لى : ولدت في رجب سنة عشرين وثلثمائة .

## $(\Lambda \cdot \Lambda)$

عبْد العزِيز بن علىّ الشّهْرَزُورى ، . يُكْنَى : أبا عبدالله .

قَدِم الأنْدلُس سنة ستٍ وعشرين وأربعمائة .

تُوفِيٍّ وَكَانَ شَيْخًا جَلِيلًا ، آخذاً من كل علم بأوفر نَصِيب ، وكانت عُلومُ القرآن وتَعْبير الرؤيا أغلب عَليه .

رَوَى عن أبى زيد المُرْوَزِى ، وأبى إسْحَاق القُرْطبى ، وأبى بكر الأبهرى ، وأبى بكر الأبهرى ، وأبى بكر البَاقِلَانى ، وأبى تمام صاحب الأصول ، وأبى بكر الأدْفَوى ، وأبى أحمد السَّامرى ، والحَسن بن رَشِيق ، والدّارقُطنى ، وابن الوَرْد .

ودَخَل دَانية ، وركب البحر منصرفاً منها إلى المشرق ، فقتلتُه الروم في البحر سنة سنة .

ذكره أبو محمد الخزرجي ، وذكر أنه أجاز لهُ مارواه بخطه بِدانية في التاريخ المتقدم .

## $(\Lambda )$

عبد العزيز بن عبدالوهاب بن أبي غالب القروى . يُكنى : أبا القاسم .

رَوَى بَكَّة عن القَاضى أبي الحسن بن صَخْر فوائده ، وعن أبي القاسم بن بُندَار الشيرازي ، وغيرهما .

حَدَّث عنه جَمَاعة من شيوخنا ، منهم : أبو الحسن على بن أحمد المقرىء ، وقال : كَان شَيْخاً جليلًا ، وله روايات عالية ، وسماع قديم ، قدِمَ علينا غرناطَة . وكتب إلى أبو على الغَسّاني يقول : إنه قدِمَ عليكم رجلٌ صَالحٌ عنده روايات فخُذْ عنه ولا يفوتنَّك .

وتُوفى في ذي القعدة سنة خمس وتسعين وأربعمائة . قال لى ذلك النَّمَيْري .

 $(\Lambda 11)$ 

عَبْد العزِيز التونسي الزاهد، يُكْنَى : أبا محمد

أخذ عن أبي عمران الفاسى الفقيه ، وأبي إسحاق التونسى ، وغيرهما . ومال إلى الزهد والتقشف ، وسكن مالقة وغيرها من بلاد الأندلس ، واستقر أخيراً بأغمات ، ودرس الناس عليه الفقه ، ثم تركه لما رآهم نالوا بذلك الخطط والعمالات ، وقال : صرنا بتعليمنا لهم كَبَائع السّلاح من اللصّوص ! .

وَكَانَ وَرِعاً متقللًا من الدنيا هارباً عن أهلها . وتُوفِّى رحمه الله بأغمات سنة ستٍ وثمانين وأربعمائة . أفادنيه القاضى أبو الفضل وكتبه لى بخطه .

## من اسمه عبدالصمد :

## $(\Lambda 1 Y)$

عبد الصّمد بن مُوسى بن هُذَيل بن محمد بن تَاجِيت البكرى . قاضى الجماعة بقُرْطُبة .

يُكْنَى : أبا جعفر .

رَوَى عن أبيه ، وعن أبى القاسِم حاتم بن محمد ، وغَيْرهما . ونَاظَر عند أبى عُمر بن القطان الفَقِيه ، وأجازَ له أبو عُمر بن عبدالبر ، وَتَقلَّد بِقُرْطبة بعد أبى بكر بن أدهم .

وكَانَ قبل ذلك مُشَاوراً في الأحكام بقرطبة ،

وكَانَ له حظ من الفقه ، ومعرفة جيدة بالشروط ، وَلَهُ فيها مختصر حسن بأيدى الناس .

وكان من أهل الفضل والمشاركة وَحِفْظ العَهد. وكان يؤم الناس في مسجده ، ويلتزم الأذان فيه . واستمر على ذلك مدة قضائه . وكان وقوراً مسمتاً مَتَصَاوناً ، من بيئة علم ونباهة ، وفضل وجَلالة . ثم صُرِف عن القضاء ولزم بيته إلى أن هَلك على أجمل أحواله يوم الأربعاء أول يوم من ربيع الآخر من خمس وتسعين وأربعمائة . من غير علة دارت عليه .

ودُفن يوم الأربعاء بمقبرة ابن عباس مع سَلِفه .

وصلَّى عليه ابنه أبو الحسن .

وكان مولده سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة .

وبلغ من السن نحو السبعين عاماً(١).

<sup>(</sup>١) التكملة من: م

## $(\Lambda 1 \Upsilon)$

عَبْد الصمد بن سَعْدون الصدق . المعروف : بالرّكُانى(١) ، من أهل ِ طُلَيطلة . يُكْنَى : أبا بكر .

رَوَى بطليطلة عن أبي محمد قاسم بن محمد بن هِلاَل ، وغيره . وله رِحلة إلى المشرق حَجَّ فيها ، وسَمِع من أبي محمد بن الوليد ، وأبي العبّاس أحمد بن نفيس المقرىء ، وأبي نصر الشّيرازى ، وغيرهم . وكان شَيخاً صالحاً يُعلّم القرآن .

وقرأتُ بخط أبي الحسن بن الإلبيرى المقرىء ، قال : أخبرنى عبدالصّمد هذا ، وكتبه لي بخطه ، قال : أخبرنا أحمد بن نفيس المقرىء بمصر سنة أربع وأربعين وأربعمائة أن ذا النون بن إبراهيم الإخيمى كان يُسافر في كلّ عام الى بيت المقدس من مصر ، فَوَجد مرة بالرَّمْلة رجلًا يبيع التمر ، فقال له : كيف تبيع التمر ؟ فقال : بِكَذا وكذا . قال لَه ذو النون : اجْعل لي كذا فقبض منه الثمن ، ثم دَفع إليه البائع الكيْل ، وقال له : كِل لتفسك كها وَزَنْتُ أنا لنفسى . فليًا كان العام الثاني جاء إلى ذلك الرَّجل ، فقال له : كيف تبيع التمر ؟ قال : بكذا وكذا . قال : اجْعل لي في كذا . فدفع الرّجل الميزان إلى التمر ؟ قال : بكذا وكذا . قال : اجْعل لي في كذا . فدفع الرّجل الميزان إلى العام الخالى فدفعت إلى الكيل ، وجئتك في هذا العام فَدَفَعْت إلى الميزان ، ماهذا ؟ من أين فعلت هذا ؟ . فقال ذو النون : سُبْحَان الله ! جئتُك في أمسلام أخالى فدفعت إلى الكيل ، وجئتك في هذا العام فَدَفَعْت إلى الميزان ، ماهذا ؟ من أين فعلت هذا ؟ . فقال : إنّا نَجد في التوراة أن العبد إذا بلغ أمسليم أنْت ؟ . قال : لا ، وقال : هُو يَهودى . فقال ذو النون : سُبْحَان الله ، هذا يهودى يعمل بالتوراة ويَتّعظ بها ، وأن لا أتعظ بالقرآن ! فكان ذلك سبب توبة ذى النون وإنقطاعه إلى الله ، عز وجل .

<sup>(</sup>١) الركاني ، نسبة الى ركانة ، بضم ففتح ، مدينة بالأندلس من عمل بلنسية . (لب اللباب : ١١٨ ، معجم البلدان : ٢ : ٨٠٨) .

وهذا الحديث حدثناه أبو محمد بن عتاب عن أبيه ، قال : نا أبو عُثمان بن سَلمة ، قال : أنا ابن مُفَرج ، أنا على بن جعفر الرَّازى ، قال : نا أبو نصر محمد بن أحمد الأنصارى الحافظ بمصر ، قال : نا الفضل بن عبدالله اليَشْكُرِى ، قال : نا عبد الله بن مالك السَّعدى البغدادى ، قال : نا سُفيان أبن جُويْبر . عن الضَّحَاك ، عن ابن عبّاس ، عن النبى - صلى الله عليه وسلّه - قال : « مَن أَى عليه أَرْبَعون سنة فلمْ يغلب خيره عَلَى شَرةً فَلْيَتَجَهّز إلى النّار » .

وتُوفِّ عبدالصّمد هذا ، رحمه الله ، بعد سنة خُس وسبعين وأربعمائة .

## $(\Lambda 1 \xi)$

عَبْد الصمد بن أبى الفتح بن محمد العَبْدى .

سَكَن قرطبةً .

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن أبى عُمر أحمد بن محمد بن القطّان الفقيه ، وناظر عنده ، وشَاوره القاضى أبو بكر بن أدهم ، واسْتَكتَبه عَلَى تقييد أحْكامِه .

وكان من أهل العلم والفهم والذكاء ، واليقْظَة والمعرفة .

وتُوفيّ ، رحمه الله ، في جمادي الآخرة سنَة إحدى وتسعين وأربعمائة .

أُخبرني بوفاته أبو جعفر الفقيه .

وكان مولده سنة سبع وعشرين وأربعمائة .

## من اسمه عبدالجبار

#### $(\Lambda 10)$

عبدالجبًار بن غالب العَبْدرى الأندلسى المالكى . يُكنى : أبا العباس .

حَدَّث عنهُ أبو بكر جُماهر بن عَبدالرحمن ، وقال : لَقيته بمدينة الرَّسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقرأتُ عليه جزءاً من حَديثه عن شيوخه .

## (111)

عبدالجبَّار بن عبدالله بن سُليمان بن سيد بن أبي قُحافَة الأنصارى: من أهل المرّية ، وأصله من بَطَلْيوس .

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن أبى العبّاس العُذرى ، وأبى عُمر بن عبدالبر ، وغيرهما . وأخبرنا عنه جماعة من شُيوخنا ، ووَصفوه بالحِفظ والمعرفة ، والنّباهة . ثم رَحل إلى مكة لأداء الفريضة ، فزهد فى الدّنيا ، وصار إلى رَعى الإبل . وتُوفى عكة ، رحمه الله .

## $(\lambda )$

عبدالجبًار بن عبدالله بن أحمد بن أصبغ بن عبدالله بن أحمد بن أصبغ بن المُطرِّف بن الأمير عبدالرحمن بن الحَكم بن هِشَام أبي عبدالرحمن الدَّاخل، القُرى المرْوَاني.

من أهل قرطبة.

ِيُكْنَى : أبا طَالب .

رَوَى عن عبدالله محمد بن فَرَج الفَقِيه ، وأَب جفْر بن رزق ، وأب القاسم خَلَف بن رِزْق ، وأبي عُبَيْد البحْرى ، وغيرهم .

وَجَمِع كَتَابًا حَفِيلًا في التاريخ، سمَّاه بكتاب (عيون الإمَامَة، وَنَوَاظر السياسَة). أجازَه لنا في مارواه بخطه، وقد نَقَلْنَا منهُ مَواضع في هذا الجمع.

وكان من أهل المعرفة بالآداب واللغة والعربية والشعر ، ذكياً نَبِيهاً متيقظا . وتُوفِّى في شَهْر رمضان المعظم من سنة ست عشرة وخَمْسمائة ، وأنا بإشبيلية .

وكان مولده فيها قرأته بخطه ، في سنة خمسين وأربعمائة .

\* \* \*

# من اسمه عبدالوهاب (۸۱۸)

عبدالوهاب بن مُنْذر.

من أهل قُرْطبَة .

يُكْنَى : أبا عَاصم .

كان نَاسِكاً عَفِيفاً مُنْقَبِضاً عن الناس ، كَثِير الصلاة ، مذكراً بالله تعالى . وكان قَدْ نَظَرَ في شيء من الكلام فاتهم بالأعْتزَالِ ، ونُسِب إلى مذهب ابن مَسَرَّة الجبلى ، وانْحَرف عن الفقهاء المالكيين فتكلموا فيه ، وكان يؤُم بمسجد بَدْر داخل المدينة .

وتُوفِيٍّ فِي آخر ربيع الأول من سنة ستٍ وثلاثين وأربعمائة . ذكره ابن حيان .

## $(\Lambda 14)$

عبدالوهاب بن أحمد بن عبدالرَّحن بن سعيد بن حَزْم .

من أهل قرْطُبَة .

يُكْنَى: أبا المغيرة.

له سماع من أبي القاسم الوَهْرَاني ، وغيره .

وكان حَسَن الْحَطُّ .

ذكره الحميدى ، وقال : هُو من المقدمين في الآداب والشعر والبلاغة ، وهو ابن عم أبي محمد بن حزم ، والد أبي الخطاب ، وشعره كثير مجموع . وأنشدني له غير واحد من أصحابنا :

لنَّا رَأَيْتُ الْهِلَالِ مُنْطَوِياً فِي غُرَّة الفَجْرِ قَارِنَ الزُّهْرَة شَبِّهَ وَالعِيانُ يشْهَدُ لِي بِصوْ كِانِ أَوْفِي لَضِرْبٍ كُرَهُ

قال ابن حيّان : وتُوفى بعسكر ابن ذى النون ، صاحب طُلْيَطلة مُسْتهل صفر من سَنة ثمان وثلاثين وأربعمائة ، ودفن بطليطلة ، رحمه الله .

#### $(\Lambda Y)$

عبدالوهاب بن محمد بن عبدالوهاب بن عبدالقُدّوس الأنصارى ، كذا قرأتُ نسبه بخطه .

الخطيب بالمسجد الجامع بقُرطبة.

يُكْنَى : أبا القاسم .

وَأَصله من أشُونة ، ورحَل إلى المشرق فحج وسمع بمكة من أبى بكر محمد ابن على المُطوَّعي ، وغيره .

وسَمِعَ بدمشق ، من أبي الحَسن السَّمْسار ، وقرأ بها القراءات عَلَى أبي على الحسن بن إبراهيم الأهوَازي .

وسمع بِحران . من أبي القاسم الزّيدي الشريف . .

وبمصر من أبي الحسن الحوفي ، ومن أبي العباس بن نفيس .

وبميافارقين من أبي عبدالله محمد بن أحمد الفاسي وَغير هؤلاء.

ولقى بمعزة النعمان أبا العلاء أحمد بن سليمان وكان كثير الثناء عليهها ، وكان يكتب : وكذا سمعته عليه ، على مولاى الزاهد أبى العلاء ، رضى الله عنه .

روى عنه أبو الوليد بن طريف وغيره(١).

وكان من جلّة المقرئين ، وَمِن الخطباء الحفّاظ المجودين ، عَارفاً بالقراءات وَطُرقها ، حسَن الضبط ، وكانت الرحْلةُ في وقته إليّه .

وتُوفِيٍّ ، رحمه الله ، في ذي القعدة للَيْلَتين خلتا من الشهر سنة اثنتين وَستين وَأربعمائة ، ودُفن بمقْبَرة ابن عباس . ومولده سنة ثلاث وأربعمائة .

## $(\Lambda Y I)$

عبدالوهاب بن محمد بن حَكَم المقرىء.

من أهل سَرَقُسْطة .

يُكْنَى : أبا جعفر .

<sup>(</sup>١) التكملة من: خ.

من أصحاب أبى عبدالله المغامى المقرىء. أخذ الناس عنه.

ذكره يوسف بن عبدالعزيز صاحبنا.

## $(\Lambda \Upsilon \Upsilon)$

عبدالوهاب بن عبدالله بن عبدالعزيز الصَّدَفي .

من أهل قرطبة ،

يُكْنَى : أبا محمد .

سَمِعَ من جَماعة من شيوخ قُرْطُبة ، ولقى أبا بكر المرادى فأخذ عنه ، وتفقه عند أبى الوليد هِشَام بن أَحمد الفقيه ، وأب الوليد بن رُشد القاضى ، وكان مواظباً لمجلسه .

وكان حافظاً للفقه ، ذاكراً للمسائل والفرائض والأصول ، كثير العناية بالعِلم والجمع له ، مع خُيْر وانقباض .

تُوفى ، رحمه الله ، في عشر ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وخمسمائة ، ودُفن بالربض .

وصلى عليه القاضي أبو عبدالله بن الحاج.

## وَعِنَ الْاسْمَاءِ الْمُتُعْمَدُةِ

## (AYY)

عبدالوارث بن سفيان بن جُبُرون بن سُليمان . يعرف بالحبيب من أهل قُرْطُبة .

يُكْنَى : أبا القاسم .

بدأ بالطلب على قاسم بن أصبغ البيانى عام ثلاثة وثلاثين وثلثماثة وسمع منه أكثر روايته ، وكان أوثق الناس فيه ، وأكثرهم مُلازَمة له . وسَمِع أيضاً من وهب بن مسرّة الحجّارى ، ومحمد بن أبي دُلَيم ، وغيرهم .

رَوَى عنه جماعة من العلماء ، منهم : أبو محمد الأصيلي ، وأسْنَد عنه في غَيْر موضع من كتاب الدلائل له .

حَدَّث عنه أيضًا أبو عمر بن عبدالبر ، وأبو عمران الفاسي ، وأبو عمر بن الحذَّاء .

وقال: كان شيخاً صالحًا عفيفاً يتعيش من ضيعة وَرِثها عن أبيه ، رحمه الله .

وقال : قال لى : مولدى سنة سبع عشرة وثلثمائة .

وتُوفيِّ يوم السبت لخمس بقين من ذي الْحجة سنة خمس وتسعين وثلثمائة .

زاد غيره : وَدُفن بمقبرة قريش ، وصلى عليه عبدالرحمن بن محمد بن فُطَيْس القاضى . وكان سكناه عند مَسْجِد السيدة بالربض الغربي ، قرب دار القاضى البولطى .

## (AYE)

عبدالمَجِيد مَوْلَى عبدالرحمن بن محمد النَّاصر لدين الله .

يُكْنَى : أبا محمد قرطبي .

سَمِعَ من أبي جعفر بن عون الله كثيراً ، وكان حسن الخط ، جيد النَّقُل . قالَ لي أبو عمرو المقرىء :

كان من أهل الْقرَاءات والآثار والرواية.

وتُوفيِّ سنة تسع وثمانين وثلثمائة .

وذكر أنه أخذ القراءة عرضاً عن أبي الحسن الأنطاكي وَضبط عنه حرف نَافع ، وكان خيراً فَاضِلًا فهماً ضَابطًا .

## (AYO)

عبدالغافر بن محمد الفرضي ، .

يُكْنَى : أبا أيوب .

رَوَى عن أَحمد بن خالد ، وقاسم بن أَصْبغَ ، وسلَيمان بن عبدالله بن المشترى(١)

وله كتاب حسن في الفرائض.

رَوَى عنه مسلمة بن أحمد الفرضي ، وغيره .

ذكره ابن عبدالبر.

## $( \Gamma Y \Lambda )$

عَبد المعطى بن عبدالقوى البطليوسي ، منها .

يُكْنَى : أبا عمرو . .

ويعرف بابن قَوِي .

كَانَ فَقِيهاً جَلِيلًا فِي الْحَفْظ وَالْفَهِم ، متقدماً فَيههاَ ، قديم الطلب لهما . رَوَى بقُرطُبة عن أبي بكر بن زَرْب ، وابن عَونْ الله ، وابن مفرج ، والأنطاكي ، والزبيدي ، والأصيلي ، وغيرهم .

ذكره ابن خَزْرج وقال : وأجاز لى فى جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وأربعمائة .

## (AYV)

عَبدُ الخالق بن مرزوق بن عبدالله اليحصبي .

من أهل الجزيرة الخَضراء.

<sup>(</sup>۱) م: «المشرى».

يعرف بابن العُقابي(١).

يُكْنَى : أبا محمد .

كان من أهل الحفظ والذكاء ، مقدماً في الفقهاء .

سَمَعَ بقرطبة ، وبمالقة كثيراً وحج في صدر أيام يحيى بن على المعتلى (٢) وتُوفي في حدود سنة ثمان وأربعين وأربعمائة .

ذكره ابن خَزْرج .

 $(\Lambda T \Lambda)$ 

عبدالواحد بن محمد بن موهب التُّجيبي القَبْري .

من أهل قرطبة .

سكن بَلِنسيةً .

يُكْنَى : أبا شاكر .

سَمِعَ من أبي محمد الأصيلي ، وأبي حفص بن نابل ، وأبي عمر بن أبي الحباب ، وغيرهم .

وكتب إليه أبو محمد بن أبى زيد ، وأبو الحسن القابسي بأجازة روايتها وتواليفها .

قال أبو على : كان أبو شاكر من أهل النبل والذكاء ، سرياً متواضعاً وتقلد الصلاة والخطبة والأحكام بمدينة بلنسية .

وذكره الحميدى ، وقال فيه : فقيه محدث ، أديب ، خطيب شاعر ، أنشدنى له أبو الحسن على بن عبدالرحمن العائذى :

يَارَوْضَتِي وَرِياضُ النّاسِ مُجْدبة وَكَوْكبي وَظَلاَمُ اللّيلِ قَدْ رَكَدَا إِنْ كَانَ صَرْفُ الليالي عَنْك أَبْعَدَن فَإِنَّ شَوْقي وَحُرْنِي عَنْك مابَعُدَا إِنْ كَانَ صَرْفُ الليالي عَنْك أَبْعَدَن فَإِنَّ شَوْقي وَحُرْنِي عَنْك مابَعُدَا إِنْ كَانَ مِنْ ذِي القعلة سِنة

قال أبو على : وأخبرنى أنه ولد يوم الخميس لعشرٍ خلون من ذى القعدة سنة سبع وسبعين وثلثمائة .

<sup>(</sup>١) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : «العقاني» بالنون .

 <sup>(</sup>۲) كذا فى: خ، م: وهو يحيى بن على بن حمود الملقب بالمعتلى (نفح الطيب: ١: ٣٠١). والدى
 ف سائر الأصول: ۵ المغيلي ۵

وتوفى ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة ست وخمسين وأربعمائة ، بمدينة شاطبة ، وحُمِل إلى مدينة بلنسية فدُفن بها . وقرأت بخط ابن مدير : كان أبو شاكر ربعة من الرجّال ليس بالطويل ولا بالقصير ، وَسِيماً جميلاً ، حسن الهيئة والخلق ، حسن السمت والهدى ، وكان أشبه الناس بالسّلف الصّالح ، رضى الله عنهم . وصلى عليه القاضى أبو المطرف بن جحاف .

## $(\Lambda Y 1)$

عبدالواحد بن عيسى الهمذان (١) .

من أهل غرناطة .

يُكْنَى : أبا محمد .

كان فقيها مفتياً حافظاً للفقه ، درباً بالفتوى ، ديناً فاضلاً ، يُحَدَّث عن أبي إسحَاق إبراهيم بن مسعود الإلبيرى ، وغيره .

وتُوفيُّ سنة أربع وخمسمائة .

## (AT+)

عبدالرحيم بن أحمد الأصيلي،

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عبدالرحمن ،

ويعرف بابن العجوز .

رَوَى عن ابن أبي زيد، وعن القابسي، وغيرهما.

حَدَّث عنه قاسم بن أصبغ الخزرجي .

## $(\Lambda \Upsilon I)$

عَبْد الباقى بن محمد بن سَعِيد بن أصبغ بن بريال(٢) الأنصارى .

<sup>(</sup>١) في هامش : خ : «هو أشهر بالنسبة إلى هذه القبيلة عند أهل بلده من همذان التي نسبه المؤلف وحده اليها . وقد كتبنا طرة قبل هذا فيه : عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٢) م: «قربال».

من أهل وَادِى الْحِجارة . يُكْنَى : أبا بكر .

رَوَى عن الْمُنْذَر بن المنذر ، وأبى الوليد هِشَام بن أحمد الكناني ، وأبي محمد القاسم بن الفتح ، وأبي عمر الطَّلمنكي ، وغيرهم .

وَكَانَ نَبِيلًا حَافَظًا ، ذَكِياً أَدِيبًا ، شَاعِرًا مُحَسَنًا ، سَكُنَ فِي آخِر عَمْرِهُ المُريَّة . وأخبرنا عنه غير واحد من شيوخنا .

وتُوفىً فى مستهل شهر رمضان سنة اثنتين وخمسمائة بمدينة بلنسية وَعُمّر طويلا .

وكان مولده سنة ست عشرة وأربعمائة.

## $(\Lambda \Upsilon \Upsilon)$

عَبْدُ المهيمن بن عبدالملك بن أحمد بن عبدالملك بن الأصبغ القرشي . من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا محمد . ويعرف بابن المش .

وسمع من جماعة(١)

رَوَى عن أبيه ، وعن القاضى يونس بن عبدالله ، وسَمِعَ منها . وكان عَفيفاً منقبضًا .

وَقَد أخذ عنه أبو الأصبغ بن سهل ، وغيره .

قال ابن حيّان : تُوفيِّ ودفن عشى يوم الاثنين بمقبرة أم سَلَمة ، لأربع بقين من رَجَب سنة سبع وخمسين وأربعمائة . وأتبعه الناس ثَنَاء جميلًا . وكان مولده سنة أربعمائة .

## (ATT)

عبدالحق بن أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالحق الخزرجي . من أهل قرطبة .

<sup>(</sup>١) التكملة من : م .

يُكُنِّي: أبا محمد.

رَوَى عن الفَقِيه أبي عبدالله محمد بن فرج معظم ماعنده ، واختُص به ، وناظر عند الفَّقيهين ۽ أبي جعفر بن رِزْق ، وأبي الحسن بن حَمَّدين ، وأجاز له أبو العباس العُذري مارواه .

وكان فقيها حافظاً للمسائل ، عارفاً بالشروط ، حَسَن الخط ، وقد درس الفقه ، وقد سمع الناس منه بعض مارواه .

وتُوفِيِّ ـ رحمه الله ـ عقب صفر سنة أربع وعشرين وخمسمائة .

عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية المحاربي. من أهل غرناطة .

يُكنّى: أبا محمد(")

(١) في هامش : ح : ﴿ عطية صاحب التفسير ؛ وله أيضا تأليف سماه المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لم يوضع مثلة البتة ... قال شيخنا قاضي الجماعة إمام المفتين أبو العباس بن مطاع إدهو ممن ممن سمعه عليه ، (٢) في هامش: خ: ( القاضي الجليل الوقور الشهير الصيت الذكر أبي محمد بن نصر ....

> ... من کشوف کامم إذا التثموا بالريط خلت وجوههم

و م عيون الأفاعي من جلود الأراقم وإن التثموا بالثائرية أظهروا

ومن قصائده في وصف نرجس

نرجس باكرت منه روضة . .

له قطع الوعى به .... . . .

فبعضها يسفر ....

لها جملة ... لهب . . . جلت .. الشرفي مشرقة

وأصفر الصبح في صفرته

حثت الريح بها محمرا حبب رقص النبت لها ثم شرب

نورة الضحى يهتز طرب . .

نقط الفضة تمحو بقط الذهب . . . رَوَى عن أَبيه ، وأبي على ، ومحمد بن فرج ، وأبي محمد بن عتاب ، وغيرهم .

وكان واسع المعرفة ، قوى الأدب ، متفنناً فى العلوم ، أخذ الناس عنه . وتُوفى ، رحمه الله ، فى سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة .

## ( 140)

عبدالجليل بن عبدالعزيز بن محمد الأموى المقرىء.

من أهل قرطبة ،

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى عن أَبِي الحسن على بن خلف العبسى المقرىء ، وأبي عبدالله محمد بن فرج ، وأبي على الغساني ، وخَازم بن محمد ، وأبي الحسين سراج بن عبدالملك ، ومالك بن عبدالله العتبى .

وسَمِع من جماعة من شيوخنا ، ورَحَل إلى شرق الأندلس ، فأخذ عن أبى داود سليمان بن نجاح المقرىء وأبى الحسين يحيى بن إبراهيم ، المبروف بابن البياز ، وأبى على الصدفى ، وغيرهم .

وأخذ بإشبيلية عن أبي عبدالله الخولاني ، وأبي الحسن بن الأخضر ، وأبي الحسن شريح بن محمد ، وغيرهم .

وكان عارفاً بالقراءات وطرقها ، مجوداً لها ، ضابطاً لحروفها ، وله مشاركةً في الحديث ، وعناية بسماعه وروايته ، ومعرفة بأسهاء رجاله ونقلته ، مع حظ وافر من الأدب ، واللغة والعربية ، ولم يزل طالباً للعلم ، ومقيداً له ، ومعتنياً به ، إلى أن مات ، رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) م: يحيى بن عبد الرحمن بن إبراهيم.

سمعنا منه ، وأجاز لنا مارواه ، وقد أخذ معنا عن جماعة من شيوخنا ، وكان مُتواضعاً ، وكان يقرىء الناس بالمسجد الجامع بقرطبة .

ومن شيوخه الجلة في الحديث: أبو زيد محمد بن حيدر بن معاوية المعافرى وقد رأيت قراءته عليه على جزء ألفه أبو بكر بن حيدرة في قوله عليه السلام: «ان خالدا قد احتبس أدراعه في سبيل الله(١)

وتُوفيِّـرحمه اللهـليلة الأربعاء ودفن عشى يوم الأربعاء لثمان خلون من المحرم سنة ستٍ وعشرين وخمسمائة ، ودفن بمقبرة أم سلمة .

ومولده سنة ثلاث وستين وأربعمائة .

## ( 177 )

عَبْدُ القهار بن سعيد بن يحيى الأموى .

من ساكني شرق الأندلس،.

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن أبي سعيد الجعفرى ، سمع منه سنة أربع عشرة وأربعمائة ، وعن أبي عمرو المقرىء سَمِعَ منهُ سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة .

حَدّث عنه أبو بكر بن عتيق بن محمد بن عبدالحميد المقرىء ، من أهل دانية وأبو عبدالله الخولاني المّري ، شيخنا ، رحمه الله ، .

## $(\lambda \Upsilon V)$

عَبْدُ العظيم بن سعيد اليحصبي المقرىء.

من أهل دَانية ,

يُكْنَى : أبا محمد .

<sup>(</sup>١) التكملة من : خ

رَوَى عن أبي سهل المقرىء ، وأبو عبدالله الخولاني ، المقرىء شيخنا ، رحمه الله ، وعن أبي الوليد الباجي ، وأبي الحسن بن الخشاب ، وأبي القاسم الطليطلي المقرىء ، وغيرهم .

وكان مقرئا أقرَأ النّاس ببلده ، وَأخذ عنه بعض أصحابنا . وتُوفيّ في نحو العشرين وخمسمائة .

## $(\Lambda \Upsilon \Lambda)$

عبدربه بن جهور القيسى . من أهل طَلبيرة . يُكْنَى : أبا الوليد .

رَوَى عن أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن عبدالسلام الحافظ ، وغيره . روى عنه ابنه إبراهيم بن عبدربه .

## $(\Lambda \Psi \Psi)$

عبدُ الغالب بن يوسف السَّالمي . يُكْنَى : أبا محمد .

صحب أبا عبدالله بن شيرين القاضي وغيره.

وكَان عالماً بالأصول والاعتقادات ، وسَكَن سَبتة وخطب بها ، ثم انتقل إلى مَرَاكش وتوفَّى بها سنة ست عشرة وخمسمائة .

أفدانيه القاضي أبو الفضل بن عياض.

## (11:1)

عَبْدُ المَجيد بن عبدالله بن عبدربه الفِهْرى . من أهل يابُرة ، . يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن أبي الحجّاح الأعلم ، وأبي بكر عَاصم بن أيوب ، وأبي مروان بن سِراج ، وغيرهم .

وَلَهُ كتابٌ فِي نُصْرة أبي عبيد عَلى ابن قُتَيْبة .

وكان أديباً مقدماً ، شاعراً عالماً بالخبر وَالأثر وَمعانى الحديث . أخذ الناس عنه .

وتُوفى بيابرة منصرفاً لزيارة من له بها سنة تسع وعشرين وخمسمائة . وجمع أخباره وشعره الأديب الحافل ابو اسحاق ابراهيم بن. وقد أخذت ذلك عنه (!)

## $(\Lambda \xi 1)$

عبدالرحيم بن محمد بن قاسم النّحوى المقرىء.

من أهل مدينة الفَرج،

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى عن أبى على ، وخازم بن محمد ، ومحمد بن المورة ، وغيرهم . وكان من أهل المعرفة والفهم ، والذكاء والحفظ ، قوى الأدب ، كثير الكتب . وكان ديناً فاضلاً ، خيراً كثير الصَّلاة ، صاحب ليل وعبادة ، كثير البكاء ، حتى أثر ذلك بعَيْنيه .

وتوفى ، رحمه الله ، عقب شعبان من سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة . ودفن بمقبرة ابن عباس .

#### \* \* \*

آخر الجزء السادس ، والحمد لله كثيراً ، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً (٢)

<sup>(</sup>١) التكملة من: خ

<sup>(</sup>٢) م: «تم الجزء السادس. والحمد الله حق حمده ، وصلواته على محمد نبيه وعبده».

# <u>ලනවනවනවනවනවනවන</u>වනුනු

الجزءالسابع بنجئة المؤلف

<u>නතනතනතනතනතනත</u>

# دبيت لولاً الرَّحِمُ لَا لَهُ عِمْلُ لَهُ عِسَبِ وَصَالَى الْعَرِيبَ الْمُ الْمُدَّعَلِى الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

ومن الغرباء في الأسهاء المفردة

(AEY)

عبدالرحيم بن أحمد بن عبدالرحن الكُتَامى السَّبتى الفقيه . يُكْنَى : أبا عبدالرحمن (١) .

ويعرف بابن العَجُوز .

كان عالمًا بمذهب المالكيين ، ذا رواية واسعة بإفريقية والأندلس . ذكره أبو محمد بن خزرج ، وقال : أجاز لى جميع رواياته فى رجب سنة ثمان أو تسع عشرة وأربعمائة .

وتُوفَى بعد إجازته لي بنحو عامين .

ومولده سنة خمس وأربعين وثلثمائة .

( 124 )

وتُوفى سنة إحدى وثمانين وأربعمائة .

ذكره ابن مدير .

( 1 ( 1 )

عبدالمنعم بن من الله بن أبي بحر الهوارى القيْرواني . يُكْنَى : أبا الطيب .

(۱) م: «أبا محمد».

قدم الأندلس وحَدَّث بشرقيها عَنْ أبي بكر محمد بن على بن الحَسَن بن عبدالَبر التميمي ، وغيره . وكان أديباً شاعرا .

وتُوفى يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من صفر من سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة .

### ( 120 )

عبدالقادر بن محمد الصدّفي القروى.

المعروف بابن الحناط.

يُكْنَى : أبا محمد .

نزل المرية ، وسمع منه جَماعة من أهل الأندلس وأصله من القيروان .

رَوَى عن أبى بكر أحمد بن محمد بن يحيى الصقلى ، وأبى بكر عبدالله بن محمد القرشى ، وعبدالحق الصقلى الفقيه ، وأبى بكر بن وَهْبُون المتعبد ، وغيرهم .

وكان رجُلًا فاضِلًا زَاهداً ، معتنياً بالعلم والرواية .

أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا.

وتُوفيً ، رحمه الله ، بالمرّية في ربيع الأول سنة سبع وخمسمائة ، ومولده سنة أربع وعشرين وأربعمائة .

### ( / 27 )

عبدالمُولَى بن إسماعيل التونسي .

دَخَل الأندلس صُحبة محمد بن سعدون القروى .

وقد رَوَى عنه ، وعن أبي على الغسَّاني ، وأخذ أيضاً عن عبدالله بن محمد الخُزاعي ، ومحمود بن على الكاتب ، وغيرهما .

ورجع إلى بلاده ، فتُوفى بها ، ، رحمه الله .

أفادنيه أبو الفضل بن عياض ، وكتبه بخطه .

### ( NEV )

عبدالدائم بن مَرْوان بن جَبْر اللغوى المقرى، يُكْنَى : أبا القاسم .

نزل المريّة ، وكان قد رَوَى كثيراً من كتب الآداب واللغات . وَحدَّث عن أبي الحُسين محمد بن الحُسين ، لقيه بالبَصْرة سنة ست وعشرين وأربعمائة ، وعن هلال بن المُحسِّن ، وغيرهما .

وَسِمِعَ بالأندلس من أبي عمر بن عبدالبر، وغيره.

### $(\Lambda \xi \Lambda)$

عبدالمنعم بن عبدالله بن غلوش المخزومي الطَّنجي ، منها . يُكْنَى : أبا محمد .

لهُ رِوَاية عن أَبِي عبدالملك مروان بن عبدالملك بن سَمْجُون القاضي ، وأبي الحسن الحُصري المقرىء وغيرهما .

واستقضى بغير موضع من مدن الأندلس، وشهر بالفضل والعدل في أحكامه.

وتوفى بالمرّية ليلة الثلاثاء لتسع خلون من شعبان سنة أربع وعشرين وخمسمائة . باب عمر من اسمه عمر ( ۸٤۹)

عمر بن حفص بن عمر المؤدب:

من أهل طليطلة .

يُكَني أبا حفْص .

حدَّث عنه الصَّاحبان ، وقَالاً : تُوفِّي سنة ثلاثٍ وسبْعين وثلثمائة .

( ) ( )

عُمر بن محمد بن إسماعيل الزّاهد المعروف: بالتربي !!

من أهل طليطلة .

يُكْنَى : أبا حفص .

رَوَى بالمشرق عن أبي القاسم بن الصقلى ، وَمحمد بن إبراهيم النيسابُورى ، وغيرهما .

حَدَّث عنه الصَّاحبان ، وقَالاً : تُوفِّى في يوم الخميس مستهل جمادى الآخرة سنة تسع وسبعين وثلثمائة .

(101)

عُمَر بن محمد بن إبراهيم العامِري .

يعرف بابن الرَّفاء .

من أهل بجانة ، وقَاضيها .

يُكْنَى : أبا حفص .

لهُ رحلة الى المشرق سَمِع فيها من أبى بكر الأبهرى الفقيه ، ومن أبى الحسن على بن الحسن بن حَمْدان النمرى ، وأخذ عن أبى بكر وابن المنذر «كتاب الأشراف» من تأليفه ، وغيرهم .

<sup>(</sup>۱) م: «بالترن».

وَحَدَّث بِكتابِ أحكام القرآن لإسماعيل.

وَسُمِع منه أبو الوليد بن ميقل ، ووليد بن خطَّاب ، وعيسى بن أبي العلاء

وَأَخَذُ عنه أيضاً بقرطبة القَاضي يونس بن عبدالله ، وأبو عبدالله بن نبات ، غيرهما .

واستُقضي ببلده ، ثم نقل منه إلى قضاء تُدمير ، وتولاه إلى أن تُوفيّ .

أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن محمد ، عن أبيه قال : نا محمد بن نبات ، قال : نا عمر بن محمد بن إبراهيم العامرى ، قال : نا أبو بشر الدُّولابى . قال : حَدَّثنى رَوْحُ بن الفرج ، قال : نا أبو مصعب ، قال : حَدَّثنى ابن أبى حازم ، قال : قلت لمالك بن أنس : ماشرابك ؟ قال : شرابى فى الصيف السكر ، وفى الشتاء العسل .

وتُوفيٌّ أبو حفص هذا في سنة ثمانين وثلثمائة .

ذكر وفاته ابن عفيف.

( NOY )

عُمر بن عَبادل الرَّعيني .

من أهْل رَيّة.

سكن قرطبة .

يُكْنَى : أبا حفص .

سَمِع من أبى القاسم مَسْلمة بن القاسم بن مَسْلمة . بن القاسم ، وغيره . وكان حلم كُتّاب ، وكان رجلًا صالحاً زاهداً ورعاً .

وقد حَدَّثُ عنه القاضى يونس بن عبدالله فى غير موضع من تصانيفه . وذكر فى كتاب « المتهجدين » من تأليفه ، عن معوذ بن داود التاكَرْنى الرجل الصَّالح ، قال : رأيتُ أبا حفص عمر بن عبادل الرعينى الزاهد فى منامى بعد موته ، فقلت له : مافعل الله بك ؟ فقال : وَلَوْ كنت أعلم الغيب لاسْكَثرت

من الخير(١) ، قال مَعُوذٌ : فتأوَّلت ذلك على أنه وجد خيراً ، ولكنه وَدَّ أن يكُونَ ذلك الخير أكْثر .

قال ابن مفرج: وتُوفيِّ سنة ثمان وسبعين وثلثمائة.

### ( 104)

عُمر بن محمد بن حَفْص بن عبدالله بن سَعيد المرادى المقرىء . من أهل تُطيلة .

يُكْنَى : أبا حفص .

حَدَّث عن أبي موسى بن جبيلة المقرىء الفاسى ، وعلى بن خليفة ، وغيرهما .

حَدَّث عنه الصّاحِبان ، رحمها الله .

### (101)

عُمَر بن على الحجارى ، منها<sup>(۲)</sup>

يُكْنَى : أبا حَفْص .

رَوَى عن أبي جعفر بن عوْن الله ، وابن اله ، وعَبَّاس بن أَصْبغ ، وعَبَّاس بن أَصْبغ ، وأَحمد بن خالد التَّاجر .

ولَه رحلة لقى فيها أبا عبدالله بن الوشّاء، بمصر ونُظَراءَه ، وكتب عنْهُم وَسَمِع منهم روايات وفوائد كثيرة .

حَدَّث عنه الخولان ، وقال : استجزته ، فأجاز لى جميعَ روايته بخطه سنة سبع وتسعين وثلثمائة .

### ( 100 )

عُمر بن حُسين بن محمد بن نابل الأموى.

من أهل قُرطُبة،

يَكْنَى : أبا حفص

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) منها ، أى من وادى الحجارة : موضع بالأندلس . (انظر فهرست هذا الكتاب) .

سمِعَ من قاسم بن أَصْبغ . وأبي عبدالملك بن أبي دُليم ، ومحمد بن عسى بن رفاعَة الخولاني ، وأبي بكر بن مُعَاوية ، ومن أبيه حُسَين بن محمد بن نابل .

وكان شَيخاً صالحاً من بَيْت عِلم وَدين ، وكُفّ بصره في آخر عمره . سمع الناس منه كثيراً .

قال ابن حيَّان: وتُوفي في الوباء لثمانٍ خلوْن من ذى القعدة سنة إحدى وأربعمائة ، وكان قد عَهِد إلى ابن ابنه أن يُدْرِجْهُ في كفن دون قطن للأثر الصَّالح في ذلك ، فكأنَّ وَليّه كره خلاف العادة ، وأحضر القطن مع الأكفان ، فلما سوّاها الغاسلُ فوق المِشْجَب ووضع القُطْن فوقه للبخور طارت شرارة من المِجْمَر إلى القطن فأحرقته ، وطرح من فوق المِشْجَب ، والنار قد أشعلته ، ولم ينل الكفن منه شيء من أذاها فكشف ابن ابنه عند ذلك ماكان تخطّاه من وصيته لمن حضر ، فعجبوا منه ، ورآها آية أنفذ بها عهدَ العبد الصَّالح على كُرْه وليّه ، فكفّنوه دُون قطن ، وتحدَّث الناس زماناً بشأنه .

وكان ثقةً صَدُوقاً عَفيفاً ، مُوسراً ، رحمه الله .

### (101)

عُمر بن نُمَارَةَ بن عُمَر بن حَبِيب بن رَوْح بن مطرُوح الأموى . من أهل قُرطُبة .

يَكْنَى : أبا حفص .

رَوَى عن أبي عبدالملك بن عبدالبر تاريخَه في فقهاء قرطبة ، وعن القاضى منذر ابن سعيد ، وأبي العباس الباغائي (١) المقرىء .

حَدَّث عنه أبو عمر بن عبدالبر، وأبو عمر ابن سُمَيْق القاضى . وتُوفِّى في نحو الأربعمائة .

<sup>(</sup>١) كذا فى : خ . والباغائى ، نسبة إلى باغاية ، بالغين المعجمة ثم ألف وياء : مدينة فى أقصى أفريقية بين بجانة وقسنطينة . (لب اللباب : ٢٧ ، ومعجم البلدان : ١ : ٤٧٣) والذى فى سائر الأصول : «الباغان» بالنون ، تحريف .

### ( AOV )

عُمر بن محمد بن عمر الجهني المكتب.

من أهل المريّة .

يَكْنَى : أبا حفص .

حَدَّث: عن أبى بكر محمد بن الحُسْين الآجُرى ، بكتاب الأربعين جديثا له ، حدَّث به عنه أبو عمر أحمد بن محمد المقرىء الطلمنكى ، وأبو القاسم حاتم بن محمد ، وغيرهما .

وسمِعَ أيضا أبو حفص هذا من أبي القاسم الوَهْرَاني .

وكان رجلًا صالحاً متعبداً برابطة المرّية ، وبها تُوفّي رحمه الله في شوال سنة تسع وأربعمائة .

نقلتُ وفاته من خط أبي عمر الطلمنكي .

### $(\Lambda \circ \Lambda)$

عُمر بن محمد بن عمر بن عبدالعزيز.

يعرف بابن القُوطِيَّة .

من أهل قرْطُبة .

يَكْنَى : أبا حفص .

روى عن أبيه ، وغيره .

حَدَّث عنه أبو بكر بن الغرّاب البطْلَيوْسي ، وقال : كان أديباً شاعراً .

### $(\Lambda 09)$

عُمر بن سَعيد البُشكلارى.

من أهل قرْطُبة .

يَكْنَى : أبا حفص .

حَدَّث عن خَلَف بن قاسم ، وغيره .

حدث عنه ابن أخيه عبدالله بن محمد بن سعيد البُشكلاري.

### $(\Lambda \Upsilon \cdot)$

عُمر بن أبي مَرو، واسْمُه: لُب بن أحمد البكرى.

من أهل بَطَليوْس.

له رحلة إلى المشسرق ، لقى فيها جماعة من العلماء وكان يقرض الشعر ويَزنْ عرفته .

وتُوفيِّ قريباً من العشرين والأربعمائة .

ذكره ابن مُدير .

### (171)

عُمر بن محمد بن أحمد بن يحيى بن مُفَرج.

من أهل قرْطُبة .

يَكْنَى : أبا حفص .

ولَدُ القاضي أبي عبدالله ، بن مفرج ، كبير المحدّثين بقرطبة .

سَمِع من أبيه مُعْظم ماعنده من روايته ، ومن أبي جعفر بن عوْن الله ، وأبي عمد بن عبدالله بن محمد بن قاسم ، وغيرهم .

( ولا أعلمه حَدَّث عن غيره (١) ) .

وكان ثقة في روَايته .

رَوَى أبو مروّان الطَّبني وقال : تُوفِّى لخمس خلون من رجب سنة خمس وثلاثين وأربعمائة .

### (YTX)

عُمر بن حَزْم بن أحمد بن عمر بن حزم الخضرمى الْقَنْبى '؟ من أهل إشبيلية .

يَكْنَى : أَبا حفص ، من بني عصفُور .

<sup>(</sup>١) التكملة من: م .

<sup>(</sup>۴) القنبى ، نسبة إلى قنبة ، بالفتح ثم السكون ثم باء موحدة : قرية بحمص الأندلس . (لب اللباب : ٢١٣ ، معجم البلدان : ٤ : ١٨٢) .

لَقِى شيوخاً جلةً بقرطبة وإشبيلية ، وله رحلة إلى المشرق لقى فيها العلماء. ذكره أبو محمد بن خَزْرَج ، وروى عنه ، وقال : تُوفي في جمادى الأولى سنة سبع وأربعين وأربعمائة .

ومولده سنة ستين وثلثمائة .

( MTM )

عُمر بن عُبَيْد الله بن زاهر.

أندلسي . استوطن (١) بونّة ، من عمل إفريقية .

يُكْنَى : أبا حفص .

رَوَى عن أبي عمران الفاسى الفَقِيه ، وأبي عبدالملك مَرْوان بن على الأسدى البوني ، وأبي القاسم إسماعيل بن يَرْبُوع السبتي ، وغيرهم .

ذكره أبو مرُوَان عبدالملك بن زيادة الله الطبنى فى شيوخه الذين لقيهم بالمشرق وأثنى عليه .

وقرأتُ بخطه: أخبرنى الشِّيخ الجليل أبو حفص عمر بن زاهر، وكتبته من خطه، وقال: نا أبو عمران موسى بن عيسى بن أبى حاج الفاسى الفقيه، فى داره بالقيروان، قال: نَا أبو الحسن الفقيه بن القابسى، رحمه الله، قال: قال لنا حمزة بن محمد الكنانى: حين دَخلت عليه أنا، وأبو موسى عيسى بن سعادة، وأبو محمد الأصيلى، وَوَافقناه نَازِلاً فى الدّرج: درج مسجد، يقال: إنه مسجد ابن لهيعة، فى حضرموت، فقال: من هؤلاء؟ فقيل له: قوم مغاربة، فوقف فسلمنا عليه، ثم رجع فقعد، فنظر فى وجُوهنا، وقال: ما أرى إلاّ خيراً، حَدَّثُونا عن محمد بن كثير، عن سُفْيان الثَّورى، عن عَمر بن قيس الله عليه وسلم قال: « احْدروا فراسَة المؤمن فإنه ينظر بنُور الله، وتلا: « احْدروا فراسَة المؤمن فإنه ينظر بنُور الله، وتلا: « إنَّ فى ذلِك لاَيات للمُتَوسِّمِين (٢)).

وتُوفيِّ رحمه الله بعد سنة أربعين وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) بونة ، بالضم ثم السكون . (معجم البلدان : ١ : ٧٦٢) .

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٧٥.

### (371)

عُمر بن سهل بن مُسْعود اللخمي المقرىء .

من أهل طُلَيْطلة .

يَكْنَى : أبا حفص .

رَحَل إلى المشرق ، وَرَوى عن أبى أحمد السامرى ، وأبى الطيب بن غَلْبُون ، وعن أبى القاسم (١) بن أخْطَل ، والمهدّوى ، والصائغ ، والمشاعلى ، وأبى العبّاس السّعدى القاضى ، وأبى الحسن القاسى ، وأبى عبدالملك البونى ، وأبى عمران الفاسى ، وأبى الحسن بن نجاح ، روى عنه كتاب : «سبل الخيرات » من تأليفه ، وغيرهم .

وروَى أيضاً ببلده عن القاضي أبى الحسن عبدالرحمن بن نَخْلد بن بَقِى ، والسفاقسي ، وأبي عمر بن الحذّاء ، وغيرهم .

وكان إماماً فى كتاب الله تعالى ، حافظاً لحديث النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ عالماً بطرقه ، لسِناً حافظاً لأسهاء الرجال وأنسابهم ، خفيف الحال قليل المال ، قانعا راضياً وحمه الله .

حَدّث عنه أبو المطرف بن البيْرُوله ، وذكر من خبره ماذكرته . وتُوفئ بعد سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة .

### (470)

عُمر بن محمد بن عبدالوهاب بن الشراب (٢) الرَّعْيني .

من أهل طُلَيْطلة،

يَكْنَى : أبا حفص ،

رَوَى عن ابن الفخار ، وابن مُغِيث .

وكان مُفْتياً .

 <sup>(</sup>١) م : «أبي اسحاق» .

<sup>(</sup>٢) كَذَا في : خ . والشرابي ، نسبة إلى الشراب وبيعه . (لب اللباب : ١٥١) . والذي في سائر الأصول : «الشراني» بالنون .

تُوفيِّ في رجب سنة تسع وأربعين وأربعمائة . ذكر ابن مطاهر(١) .

### ( 171)

عُمر بن عُبَيْد الله بن يوسف بن عبدالله بن يحيى بن حَامد الدّهلي . كذا قَرَأْتُ نسبه بخطه .

وهو من أهل قرطبة.

يڭنى: أبا حفص.

ويعرف بالزهْرَاوي .

رَوَى عن القاضى أبى المطرف بن فُطيس ، وعبدالوارث بن سُفْيان ، وأبى الموليد بن الفَرَضى ، وأبى محمد بن أسد ، ، وأبى زَيْد العطار ، وأبى عمر سعيد بن عبدربه ،

وأبي عبدالله العطار ، وابن أبي زَمنين ، وأبي المطرف القنازعي ، وأبي القاسم الوهْرَاني ، وسَلَمة بن سَعِيد ، وَالجعفري ، وجماعة كثيرة سواهم .

وأخذ بالزهراء عن أبي سليمان عبدالسلام بن السَّمْح ، وأبي إسحاق إبراهيم بن عبدالرحن بن إبراهيم ، وعبدالله بن عَبْدُون .

وَحدَّثنا(٢) بإشْبِيلية عن أبى بكر بن زهر ، وأبى القاسم بن عُصْفور ، وابن منظور ، وأبى بكر بن المغيرة ، وغيرهم ،

وكتب إليه أبو الحسن القابسي بإجازة مارواه .

وكان مُعْتَنياً بنقل الحديث وَرَوايته وسماعه من الشيوخ في وقته ، جامعاً للكتب ، مكثراً في الرواية .

حَدَّث عنه من المشاهير: أبو عبدالله بن عتاب ، وابناه أبو محمد ، وأبو القاسم ، وَأَبُو مَرُوان الطبني ، وأبو عمر بن مهدى المقرىء ، وقال :

<sup>(</sup>١) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : ذكره : ط .

<sup>(</sup>٢) التكملة من: م.

كَان رَجُلًا خيراً ، متصاونا ، ثقة فيها رواه ، ضَابطًا له ، قديم الطلب ، جمع كُتباً وَرواها .

وَحدَّث عنه أيضاً أبو على الغَسَّانى ، وذكر أنه اخْتَلط فى آخر عمره . وأخبرنى عنه شيخنا أبو محمد بحكايات سمعها منه ، وأرانى خطه بإجازته له ، وقال لى : إن أبا حفص هذا لحقته خصاصة فى آخر عمره ، فكان يتكفف الناس .

وقرأتُ بخط أبى مروان الطَّبنى ، قال : أخبرنى أبو حفص هذا ، قال : شَدَدْتُ فى دارى بالربض الغربى ثمانية أحمال من كُتب الإخراجها إلى مكان غيره ، ولم يتم لى العَزْم حتى انتهبها البربُر .

كذلك أخبرنا محمد بن عتاب ، قال : أنا أبو حفص هذا ونقلته من خطه ، قال : نا عبدالرحمن بن يوسف الرفاء ، قال : نا أبو يحيى بن الأشج ، قال : كنت عند أبي محمد الحسن بن رشيق العدل بمصر في العسكر : يعنى الربض فأتى بِوَثيقة ليشهد فيها فنظر إلى موضع ضيِّق بقى من السطر ، فلم يكتب فيه وكتب أول السطر الثاني ، فقال له صاحب الوثيقة : لو كتبت هنا-أعزَّك الله ، يعنى في المكان الضيق ، فقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يعنى في المكان الضيق ، فقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «خُيْرُ المجالس أوسعها » .

أناهُ(١) أبو الحسن عبدالرحمن بن عبدالله قراءة منى عليه ، قال : أنا أبو بكر ابن عبدالرحمن قال : نا عَبْدُ الرحمن بن عبدالرحمن قال : نا عَبْدُ الرحمن بن عمر ، قال . أنا أحمد بن جامع السُكَّرى ، قال . نا على بن عبدالعزيز . قال نا القَعْتي .

قال: نا عبدالرحمن بن أبي الموالى ، عن عبدالرَّحمن بن أبي عَمْرة الأنصارى ، قال: أوذن أبو سعيد بجنازةٍ في قومه فكأنه تخلَّف حتى أخذ الناس مجالسهم ، ثم جاء ، فلها رآه القوم تَسربوا عنه ، فقام بعضهم ليجلس في مجلسه ، فقال:

<sup>(</sup>١) أناة: أنبأناه.

لا ، إنى سمعتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : «خيرُ المجالس أوْسعُهَا» ، ثم تنحى ، فجلس في مكانٍ واسع .

قال ابن حيان ، تُوفَّى أبو حفص يوم الجمعة ، وَدُفن يوم السبت منتَصف صَفر من سنة أربع وخمسين وأربعمائة ، ودفن بالرَّبض ، وصلىَّ عليه مُحمد بن جَهْور .

ومولده بالزَّهْراء يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة إحدى وستين وثلثمائة.

وقال ابن مَهدى : مولده أول سنة سبعين وثلثمائة وهو وَهُمَّ منه .

عُمر بن مقيوس .

من أهل المرّية.

يَكُنَى : أبا حفص .

يُحدُّث عن خزَرج بن معَصّب البجاني .

حَدُّث عنه أبو إسحاق بن وَرْدُون القَاضي .

### $(\Lambda \Lambda \Lambda)$

عُمر بن ابراهيم بن محمد الهوزني .

يُعرف بابن أبي هُريرة .

من أهل إشبيلية .

يكُنَّى : أبا حفص .

كان ثَاقِب الذهن ، مُتَصرفاً في العلوم ، لاسيها في علم الحساب ، ذا طلب قديم وَاجتهاد .

ذكره ابن خَزرج ، وقال : صَحِبنَاه عند الفقيه التَّيْسي .

وتُوفيُّ لسبع خلون من المحرم سنة ستٍ وخمسين وأربعمائة .

ومولده سنة ستٍ وتسعين وثلثمائة.

### $(\Lambda 79)$

عُمر بن الحَسن بن عبدالَّر حمن بن عمر الهَوْزَن.

من أهل إشبيلية .

يكُني : أبا حفص .

رَوَى ببلده عن أبى بكر محمد بن عبدالرحمن العواد ، وأبى إسحاق بن أبى قَابُوس ، وأبى القاسم بن عصْفُور ، وابن الأحدب ، وأبى عبدالله الباجى ، وأبى محمد الشنتجالي(١) ، وغيرهم .

وَرَحل إلى المشرق سنة أربع وأربعين وأربعمائة ، وحَجَّ ، وَأَخذ عن أبى محمد بن الوليد ، وغيره .

ذَكرهُ ابن خَزْرج ، وقال : كان مُتَفنناً فى العلوم ، قد أخذ من كل فن منها بحظ وافر ، مع ثقوب فهمه ، وصحة ضبطه .

وكان مولده في رجب سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة .

وقتله المعتضد بالله عباد بن محمد ظُلماً بقصره.

بإشبيلية وَدَفَنه به ليلة السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر من سنة ستين وأربعمائة ، وتَنَاول قَتْله بيده ، ودفنه بثيابه وقلنسوته ، وهِيلَ عليه الترابُ داخل القصر من غير غسل ولا صلاة ـ رحمه الله .

والله المطالبُ بدمه لا إله إلَّا هو.

### ( **۸۷** \* )

عُمر بن عمر بن يونس بن كُريْب الأصبحى .

من ساكني طُلْيطلة ، وَأصله من سرقسطة .

يكني: أبا حفص.

رَوَى عن أبى الحسن على بن موسى بن حزب الله الشيخ الصَّالح ، وأبى (١) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : «الشنتجيان» ، تحريف . (انظر فهرست هذا الكتاب) .

محمد بن يحيى بن محارب ، وأبي عمرو المقرىء ، وأجاز له الصَّاحبان : أبو إسحاق ، وأبو جعفر .

وَسَمِعَ من القاضى أبى الحزم خَلف بن هاشم العَبْدَرِى ، والقاضى أبى عبدالله ابن الحذاء ، والقاضى عبدالرحمن بن عبدالله بن جحّاف ، وأبى عمر الطلَّمَنْكِي ، وأبى بكر بن زهر ، وثابت بن ثابت البرذلورى ، وغيرهم . وكان رجلًا فاضلًا ثقةً فيها رواه ، وعُمر وأسن .

وتُوفيِّ بطليطلة سنة ستٍ وسبعين وأربعمائة .

 $(\Lambda V I)$ 

غُمر بن محمد بن واجب.

من أهل بَلنسيه .

يڭني : أبا حفص .

رَوَى عن أبي عمر الطلمنكي المقرىء.

وَسَمِع من أبي عبدالله بن الحدَّاء صحيح مُسلم وَغيره.

وكان صاحب أحكام بلنسية(١) ومن أهل الفَضْل والجلالة.

وأخبرنا عنه حَفيدهُ أبو الحسن محمد بن واجب بن عمر بن واجب القاضي . تُوفِّى قريبًا من السَّبعين والأربعمائة ، وسنَّه نحو الستين ، وكان قد حَجَّ .

ذُكر ذلك ابن مدير .

وقد أخذ عنه أيضاً أبو على بن سُكرة .

وذكر غيره : أنه تُوفِّي في شعبان سنة ست وسبعين وأربعمائة .

 $(\Lambda VY)$ 

عُمر بن حيان بن خلف بن حيَّان . من أهل قُرْطُبَة .

<sup>(</sup>١) هامش : خ : «كان صاحب حكام السوق فقط» .

يَكْنَى : أبا القاسم .

رَوَى عن أبيه ، وأبي محمد بن حَزْم ، ومحمد بن عتَّاب ، وحاتم بن محمد ، وغيرهم .

وكان من أهل النبل والذّكاء ، والحفظ واليقظة ، والفصاحة الكاملة . أنا عنه شيخنا أبو الحسن بن مغيث ، ووصفه بما ذكرته من نباهته . قتله : المأمون الفتح بن محمد بن عباد بالمدّور ومثّل به سنة أربع وسبعين وأربعمائة .

### ( 474)

عُمر بن أحمد بن رزق التجي*بي* .

من أهل المرّية .

يُكْنَى : أبا بكر .

ويعرف بابن الفَصِيح .

رَوَى عن أَبِي عمرو المقرىء ، وغَيره .

أخذ الناس عنه ، وكان ثِقةً فيها رواه وعُنى به .

وتُوفيُّ سنة سبع وخمسمائة .

أخبرن بأمره أبو بكر يحيى بن محمد صاحبنا.

\* \* \*

ومن الكنى في هذا الباب

( AV\$ )

عُمر بن خلف الهمداني الإلبيري ، منها ، يكنى : أبا حفص .

(AVO)

أبو عمر الحصّار، الإمام الزَّاهد. كان شَديد الْوَرع، كثير الانقباض، عَظيم الصبر. وتُوِّق في ربيع الأول سنة تسع وعشرين وأربعمائة. ذكره ابن حيان.

\* \* \*

# ومن الغرباء ( ۸۷٦ )

عمر بن صالح القيرواني ، منها ، يُكنى أبا حفص .

أخذ بها عن أبى بكر بن عبدالرحمن ، وأبى عمران الفاسى . وعُنى بالأصول والفروع ، وأخذ الناس عنه . وتُوِّق سنة ستين وأربعمائة . ذكره أبو القاسم المقرىء .

\* \* \*

### من اسمه عثمان.

### (AVV)

عُثمان بن أحمد بن محمد بن يوسف المعافِري.

من أهل قرطبة ، سكن إشبيلية .

يُكْنى أبا عَمْرو .

ويعرف: بالقيشطيالي .

رَويَ عن أبيه أحمد بن محمد.

وكان من جِلة المحدثين ، وسَمِعَ مع أبيه على أبي عيسى اللّيثى . « موطأ مالك » رواية يحيى بن يحيى ، وتفسير ابن نافع ، وسَمِعَ من القاضى أبي بكر ابن السّليم ، وأبي بكر بن القوطية ، والزبيدى ، والأنطاكى ، وغيرهم .

وكان أبو عمرو هذا حَضِيراً للمؤيد بالله أمير المؤمنين هشام بن الحكم عند أبيه أبي القاسم .

قال ابن خَزْرج: وكان أبو عمرو من أهل الطّهارة والعفاف والثقة ، وروايته كثيرة .

وتُوفى في صفر سنة إحدى وثلاثين وأَربعمائة ، وهو ابن ثمانين سنة . وحَدَّث عنه أيضاً أَبو عبدالله الخَوْلاني ، وابنه ، ومحمد بن شريح .

### $( \Lambda V \Lambda )$

عُثمان بن خَلف بن مفرج الأنْصاري .

من أهل سرقسطة.

يُكْني أبا سَعد .

رَوى عن أَبي محمد الأصيلي ، وغيره .

وَرَحل إلى المشرق لأداء الفَريضة فحجَّ ، وكتب بخطه عِلماً كَثِيراً ، وكان عالماً حافظاً ورعاً .

سمع منه القاضى محمد بن يحيى بن فُورتش ، وغيره . وتُوفّى سنة خمس وعشرين وأربعمائة .

### $(\Lambda V )$

عُثمان بن على بن مسلم بن على السَّريجي الميورقي . يُكني : أبا سَعِيد .

رَوَى بالْعِراق عن شيوخ لقيهم ، وسمع من عبدالعزيز بن جَعفر الأندِى الله من عبدالعزيز بن جَعفر الأندِي المعمر ، وصحبه بالأندلس زماناً واختص به .

ذكره أبو محمد بن خزرج ، وقال : لقيته بإشبيلية سنة سبع وثلاثين وأربعمائة ، وكان من أهل الثقة والفضل .

ومولده سنة خمس وستين وثلثمائة .

### $(\lambda\lambda)$

عُثمان بن عيسي بن يُوسف التَّجيبي . من أهل طُلَيْطلة .

يكْنَى: أَبا بكر.

ويعرف : بابن ارْفع رَأْسه .

روى عن محمد بن إبراهيم الخُشَني ، وَغيره .

وكان من أهل العلم البَارع ، والذّهن الثّاقب ، حافظاً لرأى مَالك ، رَأساً فيه ، مُوثقاً وَتولى قضاء طَلُبيرة .

ذكره ابْنُ مُطَاهر.

 $(\Lambda\Lambda)$ 

عُثْمان بن دُلَيْم .

<sup>(</sup>۱) الأندى ، نسبة الى أندة ، بالضم ثم السكون : مدينة بالأندلس من أعمال بلنسية (لب اللباب : ۲۱ ، معجم البلدان : ۱ : ۳۷۹) .

يُكْنَى : أَبا عمر .

ذكره الحميدى ونسبه إلى جده ، وذكر أنه أخذ عنه بالجزيرة . وكان من الفقهاء المذكورين ، والأدباء الصالحين .

سمع بالأندلس من غير واحد ، وتفقه ببجانة على شيوخها قبل الفتنة ومات سنة أربع وثلاثين وأربعمائة ، أو نحوها .

### ( AAY)

عُثمان بن سَعِيد الأموى المقرىء ، المعروف بابن الصيرفي . من أهل قُرْطُبة ، من رَبَض قُوتة راشَهْ ، مِنها .

سكن دانية .

يُكْنَى : أَبا عمرو .

رَوَى بقرطبة عَنْ أَبِي المطرف عبدالرحمن بن عُثمان القشيْرى الزاهد ، وعَن أَبِي بكر حَاتم بن عبدالله البزاز ، وَأَبِي عبدالله محمد بن خَلِيفة ، وأحمد بن فتح ابن الرسان ، وأبي بكر بن خَليل ، وأبي عثمان بن القزاز ، وَأَبِي بكر التجيبي ، ويُونس بن عبدالله القاضي ، وخَلَف بن يَحيي ، وَغَيْرهم . وسَمِع من أبي عبدالله بن أبي زَمنين كَثِيراً من رِوَايته وَتواليفه ، وسَمِع بأستجة ، وبَجَّانة ، وسرقسطة ، وغَيرها من بلاد الثغر ، من شيوخها كَثِيرا .

ورَحَل إلى الْمُشرق ، ولقى بمكَّة أبا الحسن أحمد بن فِراس العَبْقَسي ، فسمع منهُ ومن غيره .

وسمع بمصر من أبي محمد بن النحاس ، وَأَبِي القَاسم عبدالْوَهاب بن أحمد ابن مُنِير ، وَخَلَف بن إبراهيم بن خَاقَان وفَارِس بن أَحْمد ، وطَاهِر بن عبْد المنعم ، وجَمَاعة سِوَاهم .

وَسَمِعَ بالقيروان من أبى الحسن القابِسي ، ومن جماعة سواه . وقدِم الأنْدَلُس واستوطن دَانية حَتَّى عُرف بها ، وكان أحد الأئمة في علم القرآن وروَاياته وَتَفْسِيره وَمَعَانيه وطرُقه وَإِعْرَابِه ، وجَمَعَ في معنى ذَلِك كله تواليف حسّاناً مفيدة يكثر تَعْدَادها ويطول إيرَادها .

ولَهُ معرفة بالحديث وطرقه وأسهاء رجاله ونقلته وكانَ حَسن الخط ، جيّد الضَّبط ، من أهل الحفظ والعلم والذكاء والفهم ، مُتَفَنَّنَا بالعلوم ، جَامِعاً لَها مُعْتنياً بها ، وَكان ديناً فَاضِلاً ، وَرِعا سُنِّياً .

قَالَ المغامي : وكانَ أبو عمرو مُجَابِ الدُّعوة ، مَالِكي المذْهب .

وذكرهُ الحميدى فَقَال : مُحَدِّث مُكْثر ، ومقرىء مُتَقَدِّم ، سمع بالأندلس والمشرق ، وطَلَب علم القراءات ، وألّف فيها تواليف معروفة ، ونظمها فى أرْجُوزَة مَشْهُورة ، وقَال : ومما يذكر من شعره :

قَدْ قُلْتُ إِذْ ذَكَرُوا حَالَ الزَّمَان وَما يَجْرِى عَلَى كلِّ مَنْ يُعزَى إلى الأَدَبِ لاَ شَيءَ أَبلَغُ من ذَل يُجرِّعه أَهْلِ الحُسَاسة أَهلَ الدِّين والحَسَب القَائِمين بَا جَاء الرَّسُول بِه واللَّبغضين الأَهْلِ الزِّيغ والرِّيب

قال أبو عَمْرو: سمعت أبي رحمه الله ، غير مرة يَقُول . إنَّ ولدتُ سنة إحدى وسبعين وثلثمائة وابتدأتُ أنا بطلب العلم بعد سنة خَمْس وثمانين ، وَان ابن أربع عشرة سَنة ، وَتوجهتُ إلى المشرق الأدَاءِ فَريضة الحبجّ يوم الأحد الثاني من المحرم سنة سبع وتسّعين ، وحَجَجْت سنة ثمانٍ ، وقَرَأتُ القرآن ، وكتَبْتُ الحَدِيث وَغير ذلِك في هذين العامين ، . . وانصرفتُ إلى الأندلس سنة تسع وتسعين ، وهي ابتداء الفتنة الكبرى التي كانت بالأندلس ، ووصلت إلى تشعر وتسعين ، والحمد الله على كل حال .

وقَرَأْتُ بِخَط أَبِي الحَسَن المقرىء ، قَالَ : تُوفى أَبو عمرو المقرىء بدانية يوم الاثنين في النصف من شوَّال سنّة أَربع وأربعين وأربعمائة ، وكان دفْنه بعد صلاة العصر في اليوم الذي تُوفى فيه ، ومشى السّلطان أمام نَعْشه ، وكان الجمع في جنازته عظيماً .

### $(\Lambda\Lambda\Upsilon)$

عُثمان بن محمد المعافري ، يُعرف بابن الْخُوت .

من أهل طليطلة،

يُكْنَى : أَبا بكر .

سَمِع على أبي عبدالله الفخَّار، وابن ذُنين، وغيرهما.

وكان من خيار المسلمين وأَفَاضلهم ، كَثِير التّلاوَة للقرآن ، مُواظِباً على شُهود الصلوات في الجامع ، رحمه الله .

ذكره ابن مُطاهر.

قال غيره: وتُوفئ في ذي القعدة سنة تسع وَأربعين وأربعمائة. ومولده في شَعْبان سَنة سبع وثمانين وثلثمائة.

### 

عُثمان بن يُوسف بن عبدالرحيم.

من أهمل طُليطلة.

رَوَى عن أبي عمر الطَّلمنكي ، وأبي عباس ، والتبُريزي ، وَغيرهم . أجاز لابن مطاهر مَاروَاه في جمادي الأولى سنة اثنتين وستين وأربعمائة .

### ومن الغرباء

 $(\lambda\lambda\delta)$ 

عُثمان بن أبي بكر بن حبّود بن أحمد الصدَّفي .

يُكْنَى : أَبَا عَمْرُو .

ويعرف: بالسفَّاقسي، وأصْله منها.

ويعرف أيضاً بابن الضَّابط.

قدِم الأندلس وَأسمع الناس بها بعد أن تحوّل بالمشرق وأَخذ عن علمائها وَمحدثيها .

رَوَى عن أبي نعيم أحمد بن عبدالله الحافظ وهو أجل من لقيه من شيوخه ، وقال : صحبته بأصبهان ، وكتبت عنه نحو مائة ألف حديث بخطى . وقال لم ألق مثله في العلم والعمل .

وعَن أَبِي عبدالله محمد بن على الحافظ الفَسَوى ، وعن أبي الفضل مُبارك بن على المراس ، وعن أبي الحسن محمد بن على بن صخر ، وعن أبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن ، والصَّابُوني ، وأبي الطيب طاهر بن عبدالله الطبرى ، وأبي الحُسين عبدالملك بن سياؤش الكازرُوني ، وأبي بكر المفيد ، وأبي ذر الهروى ، وكريمة بنت أحمد السَّرْخسية .

وجماعة كثيرة يطول ذكرهم ، سمع منهم وكتب الحديث عنهم .

وَقدِم الأندلس سنة ستٍ وثلاثين ، ودَخل قُرطبة في هذا التّاريخ ، وأسمع النّاس بها ، وحَدَّث عنه مشيختها وعلماؤها ، وتطوّف بسائر بلاد الأندلُس نحو العامين ، وقدم أيضاً قرطبة مرة ثَانِية سنة ثمان وثلاثين ، فسمع منه أيضاً .

وكَانَ حافِظاً للحديث وطُرقه ، وَأَسهاء رجاله ورواته ، مَنسوباً إلى معرفته وفهمه .

وكان يُملى الحديث من حفظه ، ويتكلم على أسانيده وَمعانيه ، وكان عارفاً باللغة والإعراب ، ذاكراً للغريب والآداب ، ممن عُنى بالرواية ، وشهر بالفهم والدّراية . يجمع إلى ذلك حُسن الخلق ، وأدب النفس ، وحَلاوة الكلام ، ورقة الطبع .

وصفه بهذا غير واحدٍ ممن لَقِيهُ وَجَالَسه .

وذكره أبو عمر بن الحذَّاء في كتاب رجاله الذين لقيهم ، فقال . قدم عَلينا طُليطلة وسنه يومئذ نحو الخمسين ، وكانت له رواية واسعة ومعة كتب كثيرة من روايته بالعراق ، والشام ، والحجاز ، ومصر . وكانت عنده غرائب، تجوّل بالأندلس نحو عامين ، ثم انصرف إلى القيروان فوجهه الصنهاجي صاحب القيروان رسولا الى القسطنطينة ثم انصرف عنها .

وكان لى صديقاً ، وتكررت كتبه إلى من القَيروان ، ثُمَّ صرفه الصنهاجي إلى القسطنطينة فمات في طريقها إما وارداً وإما صادراً ، رحمه الله .

وذكره الحميدى فقال : كان فاضلًا ، عاقلًا ، قرأت عليه كثيراً وكتبت عنه ، وأنشدني :

إِذَا مَاعَدُوِّك يَوْماً سَمَا إِلَى حَالِةِ لَمْ تُطقُ نقْضَها فَقَبَّلْ وَلاَ تَانَفَن كَفَّه إِذَا أَنْت لَم تَسْتَطِعْ عَضّها

وقرأت بخط القاضى أبى على الصَّدفى شيخنا ، رحمه الله وقد ذكر أبا عمرو السَّفَاقسى ، حكى عنه أنه قال : بعث إلىَّ شعراء القيروان حين مقامى بها وهم : ابن رشيق ، وابن شرف ، وابن حجاج ، وعبدالله العطار ، يسألونى أن أرسل إليهم شِعْرى ، فقلت للرسول : انه في مُسَوِّداته . فقال : كما هو فأخذته وكتبت عليه ارتجالاً ثم بعثت به :

خَـطبَّت بنَـاق فـأَرْسـلهن إليك عوَاطلَ مِنْ كلّ زِينه لِـتَعُـلَم أَن مَّـن يَجُـودُ بمحض الوِدَاد ويْشنَا ضَنِينَـهُ فقل كيف كَان ثناء الجليس أضمَّخ بالمسك أم صب طينه

فأجابوني بهذه الأبيات:

أتتنا بناتك يرْفُلن في ثياب مِنَ الوشي يَفْتِن زينهُ فلها نيطقن سحرن العقبول وظل القرين ينادى قرينه أفي بابل نحن أم في العِراق وفوق البسيطة ام في سَفينه ،

فدعني أرقب سحو الجميع لِنسمع من كل مَدْح عُيُونَهُ

وقرأت على أبي محمد بن عتاب غير مرة ، قال : اخبرني ابو عمرو وكتبه لي بخطه ، قال انشدن ابو نعيم الحافظ ، قال : أنشدن ابو محمد الجابري ، قال انشدني ابن المعتز للفسه 🖈

ما عابني إلا الحسود وتلك من خير المعاثب والخسر والحسساد مقرو وإذا ملكت المجد لم وإذا فقدت الحاسدين فقدت في الدُّنيا الأطايبُ

نان إن ذَهَبُو فذاهبُ تملك مَلدَمّات الأقاربُ

وذكر جماعة من علماء طليطلة أنهم سمعوا أبا عمرو السفاقسي يقول : رأيت محمد بن إسماعيل البخاري ، رحمه الله ، في النوم بفسا(١) فقلت له : لم لم تخرج في كتابك عن حماد بن سلمة ؟ قال : فجعل يتبسم إلى ، فقلت له : من أجل حديث عكرمة ؟ فقال لي : وغيره .

قال أبو عمرو: وسمعت أبا نعيم الحافظ يقول: الإجازة على الإجازة قوية جائزة .

وحدث عن أبي عمرو علماء الأندلس قاطبة في كل بلد دخله من بلدانها ، وهو أول من أدخل كتاب «غريب الحديث» للخطابي الأندلسي . وتوفى رحمه الله - بعد سنة أربعين وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) فسا ، بالفتح والقصر : مدينة بفارس . (معجم البلدان : ٣ : ٨٩٧) .

### 

عثمان بن الحسن بن عثمان بن أحمد(١) بن الخصيب البغدادى . يُكْنَى : أبا عمرو .

ذكره أبو محمد بن خزرج ، وقال : قدم علينا سنة سبع عشرة وأربعمائة بإشبيلية ، فقرأنا عليه ، وكان يروى عن أبي طاهر المقرىء البغدادى قرأ عليه بالقراءات السبع ، وروى عن جلة البغداديين ، وغيرهم . وكان مجودا للتلاوة ، محسناً ، عالماً بمعانى القرآن ، وكان كبير السن جداً .

 <sup>(</sup>۱) التكملة من : م .

## باب من اسمه على : ( ۸۸۷ )

على بن معاوية بن مُصلح . من أهل مدينة الفرج . يُكنى : أبا الحسن .

رَحَل إلى المشرق ، وسمع بمكّة من الجُمحى عمر بن أحمد المكى ، وأبى الحسن الخزاعى ، وأبى إسحاق إبراهيم بن محمد الدّيبُلى(١) ، وأبى بكر الأجرى .

وَسَمِع بالمدينة من قاضيها عبدالمك بن محمد المروان.

وسمع بمصر من الحسن بن رشيق ، والحسن بن الخَضِر ، وحمزة بن محمد ، وأبى محمد بن الورد ، وغيرهم .

وسمع بالإسكندرية من أبي العبّاس أحمد بن سهل العطار، وغيره. وسَمِع بقرطبة من خالد بن سعد، وأبي بكر القُرشي، وأحمد بن مُطرّف، وإسماعيل بن بَدْر، وغيرهم.

وسمع بِطُلَيْطلة من ابن مدراج ، وغيره .

وبمدينة الفرج من وهب بن مسرة ، ومحمد بن القاسم بن مسْعَدة . وكانَ شيخاً فَاضلا ثقة فيها رواه . سمع الناس منه كثيراً ، حَدَّث عن الصَّاحِبان .

وتُوفى في عقب رجب سنة سبع وتسعين ، وثلثماثة ، ومولده سنة ثلاث عشرة وثلثمائة .

ذكر مولده ووفاته ابن عبدالسلام الحافظ.

<sup>(</sup>۱) الذيبلى ، نسية إلى ديبل ، بفتح أوله وسكون ثانيه وباء موحدة مضمومة ولام : مدينة على ساحل بحر الهند . (لب اللباب : ۱۱۰ ، معجم البلدان : ۲ : ۱۳۸) .

### $(\lambda\lambda\lambda)$

على بن موسى بن إبراهيم بن حِزب الله .

من أهل طلبيرة .

سكن سرقسطة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى عن أَبِي عمر أحمد بن خلف المُديُّوني ، وغيره .

وَرَحل إلى المشرق وحجَّ وأخذ هناك عن أبي على بن عثمان الغرافي<sup>(١)</sup> وغيره .

وكان رجلًا صالحاً ، مجاب الدعوة .

حَدَّث عنه أبو عمرو المقرىء ، وأبو حفص بن كُريب ، وقال : كان كثير الرواية بالمشرق والأندلس ، وأَدْرَك جلة من الرجال ، غير أن العبادة والزهد فى الدنيا غلب عليه فامتنع من الرواية غير النّزر اليسير ، لما كان بسبيله من العبادة والاجتهاد ، واعتزل النّاس ، وكان يختم القرآن فى ثلاث ليال ، ولم ألنى مثله فى الزهد والتبتّل ، رحمة الله .

وَحدَّث عنه أيضاً الصاحبان ، وقالاً : نا على بن موسى نا الغرافى ، نا محمد ابن يحيى ، قال : نا الطوّسى ، نا على بن حِجْر ، قال : نا إسحاق بن نجيح ، عن عَطَاء الخراسانى ، قال : كان أبو الدرداء إذا رأى طلبة العلم فرش لهم رداءه ، وقال : مَرْحَباً بأحِبَّة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_

### $(\Lambda\Lambda\Lambda)$

على بن فَرجُون (٢) الأنصاري النحوي .

من أهل طُلَيْطلة.

<sup>(</sup>١) الغرافي ، نسبة الى الغراف ، بالفتح والتشديد : نهر تحت واسط . (لب اللباب : ١٨٥ ، معجم البلدان : ٣ : ٧٨٠) .

<sup>(</sup>٢) هامش : م : «فرحون» .

يُكْنَى : أبا الحسن.

حَدَّث عن ابن مِدْراج ، وغيره .

رَوَى عنه أبو المطرف بن البيروله ، وقال : كان شيخاً لغوياً ، نحوياً ، شاعراً ، جواداً لا يمسك شيئاً ، مؤثراً على نفسه ، رقيق القلب ، إذا سمع قراءة القرآن بكى وخشع ، رحمه الله .

### $(\Lambda \P^*)$

على بن محمد بن أبى الخُسَين. من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى عن القاضى أبي أيوب بن غَمْرُون وأحمد بن سيد، وأبي سليمان عبدالسلام بن السَّمح الزهراوى، وصاعدا اللغوى وَغَيْرُهم.

ذكره الحُمْيدي ، وقال : كاتِبٌ مشهور بالأدب والشعر . وله كتاب في التَّشبيهات من أشعار الأندلس . كان في الدولة العامرية ، وعاش إلى أيام الفتنة ، وحَدَّث عنه أبو بكر المَصْحَفي .

### $(\Lambda \Lambda \Lambda)$

على بن سليمان الزُّهراوي الحاسب.

يُكْنَى : أبا الحسن .

كان : من أهل العلم بالتفسير والقراءات والفرائض ، وله كتابٌ كبير فى تفسير القرآن ، وكان إماماً بجامع مدينة غرناطة ، خطيباً به ، وحجَّ فى نحو سبعة أشهر .

حدث عنه أبو بكر المصحفي ، وغيره .

 $(\Lambda \Lambda \Upsilon)$ 

على بن رجاء بن مُرَجيّ .

سكن الجزيرة. تُكنِّي: أبا الحسن.

ذكره الحُميْدي ، وقال : فقيهٌ أديبٌ من أهل بيت جليل ، وله في العلم والأدب والتصاون والسخاء والكرم وحسن الدين حظ موفور ، وأنشدني من شعره ، كثيراً ، ومنه :

حسَبْنًا ذو الجلال والإكْرام مِنه يَوماً مقامَهُ وَمقامِي لاً ولا نفسة سِوَى آثام كان ذا مَنْعَةِ فثقل ميزا ني بهذا فصارَ من خُلَامي

قُل لمن نال عِرْضِ مَنْ لم يَنَلْهُ سَوْف يَدرى إذا الشهادة سِيلتْ لم یَزدْنی بذًا سِوَی حَسَنات

قال: ومات بالجزيرة من أعمال الأندلس في سنة ستٍ أو سبع وأربعين وأربعمائة .

### $(\lambda 9 \%)$

على بن محمد بن عبدالله بن منظور القيسي .

من أهل إشبيلية ، .

يُكْنَى : أبا الحَسن .

قرأ القرآن على أبي العباس الْبَاغَائي(١) المقرىء وغيره . وكان من أهل العلم بالْقرآن ، والفقه والعربية ، وكانت فنون العربية أغلب عليه ، وكان حسن السمت ، من أهل الفهم والضّبط .

ذكره ابن خزَرج ، وقال : تُوقّى في المحرم سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة ، ومُولدُه سنة سبع وستين وثلثمائة.

<sup>(</sup>١) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : «الباغاني» . (انظر الحاشية رقم : ١ ص : ٣٩٦) .

### $(\lambda 9 \xi)$

على بن خِيرة الخَراز، مولَى ابن الفراء الزيات. من أهل قُرْطبة، يُكْنَى: أبا الحسن.

رَوَى عن حاتم بن محمد ، وجماعة سواه ،

وله رحلة إلى المشرق حَجَّ فيها ، ورَوَى بها بمصر وغيرها .

وكان عَفِيفاً دمثاً ، حسن الخلق قويم الطريقة من حملة القرآن المجودين الطباب(١) المحسنين .

وتُوفيِّ منتصف شوال سنة ثمان وأربعين وأربعمائة.

ذكره ابن حيّان .

### $(\Lambda90)$

على بن خَلَف بن عَبد الملك بن بطَّال .

يُعْرَف بابن اللَّحام .

من أهل قُرْطُبة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى عن أبى المطرف القنازعى ، وأبى الوليد ، يُونس بن عبدالله القاضى ، وأبى محمد بن بنوش ، وأبى عمر بن عفيف ، وغيرهم .

وَكَانَ مِن أَهِلِ العلم وَالمعرفة والفَهِمْ ، مَلِيحِ الخط ، حَسَنِ الضبط ، عنى بالحديث العناية التَّامة ، وأتقن ماقيد منه ، وشَرح صَحِيح البُخَارى في عدة أسفار . رواه الناس عنه ، واستقضى بلورقة (٢) .

وَحَدَّث عنه جماعة من العلماء .

<sup>(</sup>١) الطباب ، بالفتح : الحاذق الماهر .

 <sup>(</sup>٢) لورقة ، بالضم ثم السكون والراء مفتوحة والقاف ، ويقال : لرقة ، بسكون الراء بغير واو : مدينة بالأندلس من أعمال تدمير . ( معجم البلدان : ٤ : ٣٦٩ ) .

وقرأتُ بخط أى الحسن المقرىء أنه تُوفِّ ليلة الأربعاء ، وصليّ عليه عند صَلاَة الظهر ، آخر يوم من صفر سنة تسع وأربعين وَأربعمائة .

### $(\Lambda \P T)$

على بن عبدالله بن على بن محمد بن سُليمان بن عمر الأزدى ، من ولدِ المهلب بن أبي صُفْرة .

ويُعرف بابن الإستِجي ، وأصْله من قرطبة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى عن أبي محمد أسد ، وأبي عمر بن الجَسُور ، وأبي الوليد بن الفَرض ، وغَيرهم .

وكان نَافِذاً في العلوم ، قَدِيم العناية بطلب العلم ، شاعراً مَطْبُوعاً ، بليغ اللسان وَالقلم ، حسن الخط ، صحيح النقل ، وَأَلَّف كُتباً كثيرة في غَيْر مافَن .

ذكره أبو محمد بن خُزْرج ، وقال : مولده سنة سبع وسبعين وثلثمائة . وتوفّ في عقب ذي القعدة سنة خمس وخَمْسين وأربعمائة ، وكان قد خرف قبل موته بيسير .

### $(\Lambda 9V)$

على بن محمد عُبَيْد الله بن أحمد بن عَبادَل الأنصارى . من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى بقرطبة عن أبى المطرف القُنَاذِعي ، قرأ عليه القرآن . وَرَحل إلى المشرق سنة عشر وأربعمائة ، وحَجَّ سنة أربع عشرة . ورَوى بمصر عن أبى محمد بن النحاس المصرى ، وغيره . وكانت له معرفة بالحديث ورجاله .

وكان له سماع كثير بقُرْطبة وإشبيلية ، وبها تُوفيٌّ في صَدْر صفر سنة ستٍ وخمسين وأربعمائة .

> وكان مولده فى حدود سنة خمس وثمانين وثلثمائة . ذكره ابن خَزْرج .

#### $(\Lambda \Lambda \Lambda)$

على بن أحمد بن سَعيد بن حَزْم بن غالب الفَارِسي .

من أهل قرطبة.

تَجَوّل بالأنْدَلس .

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن القَاضى يُونس بن عبدالله ، وأبي بكر حمام بن أحمد القَاضى ، وأبي محمد بن بنوش القاضى ، وأبي عُمَر بن الجَسوُر ، وغيرهم .

قال القاضى أبو القاسم صَاعد بن أحمد: كان أبو محمد بن حَزْم أجمع أهل الأندلس قاطِبة لعلوم الإسلام، وَأَوْسَعهم مَعْرفة، مَعَ تَوَسَعّه في عِلْم اللّسان، ووفُور حظه من البَلاغة، وَالشعر، وَالمعرفة بالسير والأخبار. وأخبرنى ابنه أبو رافع الفضل بن على أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو أربعمائة مجلد، تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة.

وقال أبو عبد الله الحُميدى: كان حافظاً ، عالماً بعلوم الحديث وفقهه ، مُسْتَنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة ، مُتَفنناً في عُلوم جَهِ ، عامِلاً بعلمه ، زَاهداً في الدنيا ، بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه قبله في الوزارة وتدبير الممالك ، مُتَواضعاً ذا فَضائل جمة ، وتواليف كثيرة في كل ماتحقق به من العلوم ، وجمع من الكتب في علم الحديث والمصنفات ، والمسندات كثيراً . وسَمِع سَماعاً جماً ، وأول سماعه من ابن الجَسُورُ قبل الأربعمائة .

ثم ذكر . جُملة من أسهاء تواليفه .

ثم قال : ومارأينا مِثْله فيها اجتمع لَهُ مع الذَّكاء وسرعة الحفظ وَكَرم النَّفس

والتدين . وكان له فى الآداب والشعر نفس واسع ، وباع طويلٌ . وما رأيت من يقول الشعر عَلَى البديهة أُسْرعَ منه ، وشعره كثير وقد جمعناهُ على حروف المعجم ومنه .

هَل الدهْرُ إلا ماعَرَفْنا وأَدْركنا فَجَائعه تَبْقَى ولَذَّاته تَفْنى إذا أمكنت فيه مَسَرَّة ساعَةٍ تَولَّت كمر الطرَّف واستخلف حُزْنا إلى تَبعات في المعاد وموقف نَودُّ لَدِيه أَنْنا لم نَكن كنَّا حَصَلنا على هسم وإثم وَحَسرةٍ وفات الذي كُنَّا نلذبه عَيْنا حَنينٌ لَمِا ولّي وشغل بما أتى وغم لما يُرجى فعيشك لايَهْنا كأن الذي كُنَّا نُسَرِّ بكُونه إذا حققته النفس لَفْظٌ بلا مَعْنى وله: مُنَاى من الدُّنيا عُلومٌ أبثها وأَنْشرها في كل بادٍ وحَاضِر دُعاء إلى القرآن والسنن التى تأسى رجالٌ ذِكرها في المحاضر

قال صاعدً: كتب إلى أبي محمد بن حَزْم يقول بخطه: ولدت بقرطبة في الجانِبِ الشَّرْقي في رَبض منية المغيرة، قبل طلوع الشمس وبعد سلام الإمام من صَلاة الصبح، آخر ليلة الأربعاء آخر يوم من شهر رمضان المعظم، وهو اليوم السابع من نوفمبر (۱) سنة أربع وثمانين وثلثمائة بطالع العقرب. قال صاعد: وَنقلت من خط ابنه أبي رافع: أن أباه توفي ، رحمه الله، عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة ستٍ وخمسين وأربعمائة، فكان عمره حرحه الله الحدي وسبعين سنة وعشرة أشهر وتسعة وعشرين يوماً.

 $(\Lambda99)$ 

على بن اسماعيل يعرفُ : بابن سيدة<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : (نونمبر) .

<sup>(</sup>٢) هامش : خ : «ابن سيدة ، صاحب المحكم» .

من أهل مرسية (!) يُكنى : أبا الحسن .

رَوَى عن أبيه ، وأبى عمر الطَّلمنكى ، وصَاعد اللغوى ، وغيرهم . وله تواليف حسان ، منها : كتاب المحكم فى اللغة ؛ وكتاب المخصص ، وكتاب الأنيق فى شرح الحماسة ، وغير ذلك .

وذكر الوقشى عن أبى عمر الطَّلمنكى ، قال : دخلت مُرْسية فتشبث أهْلُهَا ليسمعوا على غريب المصنف ، فقلت لهم : انظروا لى من يَقْرأ لكم وأمسك أنا كتابى ، فأتونى بِرجُل أعمى يعرف بابن سِيدَة ، فقرأه على من أوَّله إلى آخره ، فعجبت من حفظه ، وكان أعمى ابن أعمى .

وذكره الْخُميدى ، وقال : إمام فى اللغة والعربية ، حافظ لهما على أنه كان ضَرِيرا ، قد جمع فى ذلك جُمُوعاً ، وله مع ذلك فى الشعر حظ وتصرف ، ومات بعد خروجى من الأندلس قريباً من سنة ستين وأربعمائة . وقال القاضى صاعد ابن حمد : تُوفِّى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ، وقد بلغ ستين سنة أو نحوها .

## (4 \* \* )

على بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن شريعة اللخمى الباجى . من أهل إشبيلة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى عن أبيه محمد بن أحمد صاحب الوثائق ، وكان نَبيه البيت والحسب . وأخبرنا عنه أبو الحسن شريح بن محمد المقرىء .

وتُوفى ، رحمه الله ، ببلده يوم الخميس لتسع بقين من ربيع الآخر من سنة اثنتين وستين وأربعمائة ، ودفن مع أبيه في دَارِه .

وكان مولده في شوَّال سنة ثلاث وتسعين وثلثمائة.

<sup>(</sup>١) بهامش : خ : ( من قرية منها تعرف ببنى شيخانة على ثلث ميل من منقودسي في عائد من البجانة ، ومقدمته لكتاب سيبويه ورسالته الفريدة . يدلان على ماحكم عليه من قلة الديانة ،

#### $(1 \cdot 1)$

على بن أحمد بن حمدون المقرىء البطليوسي، منها.

يعرف: بابن اللطينية.

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى عن أبي عمر المقرىء، وَغيره،

أخذ عنه شيخنا أبو محمد بن السيد ، وغيره ،

وتُوفيُّ في العشر الوسط من المحرم سنة ستٍ وستين وأربعمائة ببطليوْس.

#### (4.1)

على بن حمرا .

من أهل غرناطة،

يُكْنَى : أبا الحسن .

كان فقيها حافظاً ، تدور عليه الشورى ببلده ، وكان مُقدماً في معرفة اللغة والعربية والشعر ، نافذاً في علم الوثائق .

وقد جمع فيها كتاباً حسناً هو بأيدى الناس ، وقد أخذ عنه(١) .

#### (9.4)

على بن أبي القاسم بن عَبْد الله بن على المقرىء.

من أهل سُرقسطة .

سَكَن طُلَيْطلة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى بالمشرق عن أبى ذر الهروى ، وأبى الحسن بن صَخْر ، وأبى القاسم السقطى ، وأخذ عن القاضى الماوردى كتابه فى «تفسير القرآن» ، وعن عبدالوهاب القاضى ، وعَنْ أبى بكر بن عبدالرحمن القَيْرَوانى ، وغيرهم .

<sup>(</sup>١) التكملة من : م .

وكَان رجلا صالحاً ، خيراً فاضلاً ، وأقْرَأَ الناس بطُلَيطلة مدة ، وأسمع الناس بها ، ولم يكُن له معرفة بالإسناد والرّواة .

كتب إلى شيخنا أبى محمد بن عتّاب بإجازة مارواه ، وأرانى خطّه بذلك ، وفي تسمية بعض روايته وكتبه ، فرأيْتُ فيها تخليطاً كثيراً ، وزيادة في الإسناد ونقصاً . ولم يكن هذا الشأن بابه ، وإنما كان الغالب عليه الخير والصّلاح وإقراء القرآن .

وَقَدِم قرطبة في آخر عمره .

وقرَأْتُ بخط أبى القاسم بن عتَّاب : تُوفَى المقرىء أبو الحسن بقُرْطُبة فى ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة ، ودفن بمقبرة الرَّبض ، وكانت جنازته مشهورة ، وكان منقبضا منذ دَخل قرطبة وأقام فيها سبعة أشهر فى الفندق الذى نَزل فيه ، ولم يتعرض للقاء أحد ، رحمه الله .

# (4.2)

على بن سعيد بن أحمد بن يحيى الحَديدي التجيبي .

من أهل طُلَيطلة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

كَان فَقِيهاً في المسائل ، مُشَاوَراً بصيراً بالفتيا ، وكَان يُتَحَلق إليه ويناظر عليه .

وتَوُفى فى شوَّال سنة أربع وسبعين وأَربعمائة . ذكره ابن مطاهر (!)

(9.0)

على بن سيد بن أحمد الغَافقى:

من أهل شاطبة .

<sup>(</sup>١) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : «ذكره ط» .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى عن أبى القاسم بن عُمر . وتُوفِّى في سنة خمس وسبعين وأربعمائة .

# (9.7)

على بن ابراهيم بن فتح . من أهل مدينة سالم . يعرف بابن الإمام . يُكنى : أبا الحسن .

أَخَذَ عن أبي عمر بن عبدالبر ، وأبي الوّليد البّاجي ، وغيرهما . وكان من أهل النبل والمعرفة بالآداب وغيرها .

وتُوفى سنة تسع وسبعين وأربعمائة ، وله ثلاثة وستون سنة . ذكره ابن مدير .

# (4.V)

على بن محمد بن عبدالعزيز بن حَمدين التغلبي . من أهل قرطبة ، وأصله من باغة (!) يُكنى : أبا الحسن .

رَوَى عن أبى زكريا يحيى بن محمد بن حُسَين القليعي (٢) ، وأبى عبدالله محمد بن عتاب الفقيه ، وعن خاله أبى جعفر الكندى الزاهد ، وغيرهم ، وكان من أهل العلم ، والحفظ للرأى والفهم ، مع الفضل والحلم والصّلاح والخير والاقبال على نشر العلم وتعليمه ، كثير التلاوة للقرآن ، وطب اللسان ، بذكر الله تعالى ، دَيّناً ، متواضعاً ليناً ، متصاوناً ، وقوراً دالاً

<sup>(</sup>١) باغة : مدينة بالأندلس من كورة البيرة . (معجم البلدان : ١ : ٤٧٤) .

 <sup>(</sup>٢) القليعى ، نسبة الى القليعة ، بلفظ التصغير : موضع في طرف الحجاز . (معجم البلدان :
 ٤ : ١٧٣) .

عَلَى الخير ، كثير الحض عليه ، دَاعِياً إليه ، وكَان مُشَاوَراً فى الأحكام بقرطبة صَدْراً فيمن يُسْتَفتى بها ، معظماً عند الخاصة والعامة . وكان له مجلس بالمسجد الجامع بقرطبة يُسْمع الناس فيه .

وذكرهُ شيخنا أبو الحسن بن مغيث ، فقال : هو من بيتِ شرف ورفعة ، من أهل الفَضْل والعلم (١) ، والعَمل الصَّالح ، ومن أهل الحفظ والاتقان والإمامة في الدين ، مثلًا في العُقلاء الفُضَلاء ، مارأيتُ في أهل العلم مثله سمتاً وطريقة ، رحمه الله .

وتُوفِّى ، رحمه الله ، ليلة الاثنين ، ودفن يوم الاثنين لتسع بقين من ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ، ودفن بالربض .

نقلْتُ وفاته من خط القَاضي أبي عبدالله بن الحاج ، وكان من شيوخه الذين أخذ عنهم ، رحمهم الله .

وكَان مولده سنة ثلاث عشرة وأربعمائة.

(4.4)

على بن عبدالله بن فرح(٢) الجذامي المقرىء.

المعروف بابن الإلبيري.

من أهل طليطلة ، وصاحب الصلاة والخطبة بجامعها .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى عن أبي محمد مكى بن أبي طالب ، أَخَذَ عنه بقرطبة ، وعن أبي القاسم وليد بن العربي المقرىء ، وأبي الربيع بن صُهية (١) ، وأبي محمد بن عبّاس الخطيب ، وأبي عَمرو السفاقسي ، وأبي بكر محمد بن مساور القرطبي ، وأبي بكر بن الغراب ، وأبي محمد بن سُمَيْق ، وعامر بن إبراهيم ، وغيرهم . وكان يقرىء النّاس القرآن بالروايات ويضبطها ضبطاً حَسَناً ، ويعظ

<sup>(</sup>١) التكملة من: م .

 <sup>(</sup>۲) كذا في : خ . وكتب في هامشها : «بالحاء المهملة» . والذي في : م : «فرج» بالجيم .

<sup>(</sup>٣) م: (جهينة) .

الناس ، وكان وقوراً ، عاقلًا ، حَسَنَ السمت ، مليح الخط ، ثقة فيها رواه ، ثَبْتًا فيه ، دينًا فاضلا ، وقدِم قرطبة وقدِّم إلى الاقراء بجامعها سنة ثلاث وثمانين وأَربعمائة واقرأ الناس بها نحو الشهرين . وتُوفيُّ في العام المؤرخ .

قال لى ذلك أحمد بن عبدالرحن الفقيه .

وكان مولده سنة عشرة وأربعمائة.

## (9.9)

على بن المنذر بن المنذر بن على الكناني .

من أهل مدينة الفرج .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَويَ عن أبيه ، وأبي عبدالله بن الحذاء ، وأبي بكر بن زهر ، وأبي عمر الطُّلمنكي، وأبي محمد الشنتجالي(١)، وأبي عمر بن عبدالبر، وغيرهم. وَلَهُ رَحَلَةً إِلَى المَشْرَقَ ، حَجَّ فيها ، ورَوَى الحديث بها ، وَأَجَازَ لأَبِي جَعَفْرِ ابن مطاهر مارواه.

وتُوفُّ في نحو الثمانين وأربعمائة .

## (41.)

على بن محمد بن السيد النحوي.

من أهل بطليوس .

يُكْنَى : أبا الحسن .

ويعرف بالخيطال(٢).

وهو أخو شيخنا أبي محمد بن السيد.

رَوَى عن أبي بكْر بن الغراب ، وأبي عبدالله محمد بن يونس ، وغيرهما .

<sup>(</sup>١) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : «الشنتجيالي» ، تحريف . (انظر فهرست هذا

<sup>(</sup>٢) هامش : م : «بالحيطال» .

أَخذَ عنه أخوه أبو محمد كثيراً من كتب الأدب وغيرها . وتُوفيِّ بقلعة رباح معتقلا من قبل ابن عُكَّاشة قائدها ، في نحو الثمانين وأربعمائة .

وكان مُقدماً في علم اللّغة وحفظها والضّبط لها .

#### (411)

على بن عبدالرَّحمن بن عائد الطرطوشي (١) . يُكنى : أبا الحسن .

سَمِع من أبى الوليد سُلَيْمان بن خلف الباحى ، وأبى العباس العدرى ، وغيرهما .

وتُوفئ سنة خمس وتسعين وأربعمائة .

#### (111)

على بن عبدالرحمن بن أحمد الأنْصَارى المُقْرِىء ، المعروف بابن الروش . من أهل شَاطبة ، وأصله من قُرْطبة .

يُكْنَى: أبا الحسن.

رَوَى عن أَبِي عَمْرُو المقرىء ،وأَبِي عُمَرِبن عبدالبر النمرى ، وغيرهما . وأَقْرأ النَّاسِ القرآن ، وأسمعهم الحديث ، وكان ثقة فيها رواه ، ثَبتاً فيه ، ديناً ، فاضِلاً .

وقَرَأْتُ بخط القَاضى أبي عبدالله بن أبي الخير: وتُوفيِّ المقرىء أبو الحسن بشاطَبة يوم الأربعاء ، ودُفن بها يوم الخميس لأربع خَلَوْن من شعبان سنة ست وتسعين وأربعمائة .

<sup>(</sup>۱) كذا فى : خ . والطرطوشى ، نسبة إلى طرطوشة ، بالفتح ثم السكون ثم طاء أخرى مضمومة وواو ساكنة وشين معجمة : مدينة بالأندلس . (لب اللباب : ١٦٨ ، معجم البلدان : ٣ : ٩٢٥ ) والذى فى سائر الأصول : «الطرطشى» .

(914)

على بن سعيد العَبْدرى . من أهل جَزيرة ميورقة . يُكْنَى : أبا الحسن .

سَمِعَ بها قديماً من أبي محمد بن حَزْم . وأخَذَ عنهُ أيضاً ابن حَزْم . ورَحَل إلى المشرق وحَجَّ ، ودَخل بغداد ، وترك مَذْهب ابن حَزْم وتفقه عند أبي بكر الشاشي ، وله تعليق في مذهب الشافعي .

وَسَمِعَ من الخطيب أبى بكر بن ثابت البغدادى ، وغيره .

أخبرنى بذلك القاضى أبو بكر بن العربى ، وذكر أنَّه صحبه ببغداد وأخذَ عنه وأثنى عليه ، وقال لى : تركته حياً ببغداد سنة إحدى وتسعين وأربعمائة ، وتُوفى عدد ذلك .

وذكره الأمير أبو نصر بن ماكولا ، وقال : صديقنا أبو الحسن الفقيه العَبدرى ، رَجُل من أهل الفضل والمعرفة والأدب ، وهو من جزيرة ميورقة .

# (911)

على بن أحمد بن أبي الفرج الأموى.

من أهل دانية .

يُكْنَى : أبا الحسن .

صحب أبا عَمْرو المقرىء وأخذ عنه كثيرا ، وأخذ أيضاً عن أبي عمر الطلمنكى ، وأبي محمد مكى بن أبي طالب ، وغيرهم .

وكان من أهل التقييد والاعتناء بالعلم .

#### (910)

على بن خلف بن ذى النّون بن أحمد بن عبدالله بن هُذَيْل بن جُحيش بن سنان بن فومة بن عياض العبسى المقرىء.

من أهل قرطبة ، وأصله من إشبيلية . يُكْنَى : أبا الحسن .

سَمِع ببلده . من أبي محمد بن خَزْرج ، وغيره . ورَحل الى المشرق، وحَجَّ ، ودخل الشام ، وسمع ببيت المقدس من أبي الفَتْح نصر بن إبراهيم المقدسيّ .

رَوَى بَصِر عن أبي العبَّاس أحمد بن نفيس المقرىء ، وعن أبي محمد بن الوليد الأندلُسي . وسَمِعَ من أبي عبدالله القضاعي كتاب « الشهاب » من جمعه ، وعليه عَوَّل الناس .

وكان رحمه الله من جلّة المقرئين وفُضَلائهم ، وعُلمائهم ، وخيارهم . وأقرأ النّاس القرآن بالمسجد الجامع بقرطبة ، وأسمعهم الحديث فيه ، وكان ثقة فيما رواه ، ضابطاً لما كتبه ، شهر بالخير والصَّلاح والتواضع ، والزهد في الدنيا والرضا منها باليسير ، والتقلل منها ، وشُهِرت إجابة دَعْوته ، وعُلمت في غير ماقِصة ، ولم يَزل طالبًا للعلم إلى أن تُوفي ، رحمه الله ، بقُرْطُبة ليلة الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادي الأولى سنة ثمان وتسعين وأربعمائة ، ودُفِن بقيرة الرّبض وكانت جنازته مَشْهُورة .

وكان مولده في النصف من شهر رمضان سنة سبع عشرة وأربعمائة .

# (917)

على بن محمد بن الحبيب بن شَمَّاخ.

من أهل غَافِق<sup>(١)</sup> .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى عن أبيه ، والقَاضى أبي عبدالله بن السَّقاط ، وغيرهما . وكان من أهْل المعرفة والنبل والذكاء .

<sup>(</sup>١) غافق : حصن بالأندلس من أعمال فحص البلوط (معجم البلدان : ٣ : ٧٦٩) .

وتولى الأحكام ببلده مُدَّة طويلةً مُمدت سيرتُه فيها . توفيُّ سنة ثلاث وخمْسمائة .

(11)

على بن غالب بن محمد بن غالب.

من أهل وشقة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

أخذ عن أبي الأصبغ عيسى بن خلف بن أبي دِرْهم .

ورحل حاجا ، ثم انصرف فاستوطن طَرْطُوشة وولى الخطبة بجامعها .

وتُوفيُّ بها سنة عشر(١) وخمسمائة .

وكان فاضلًا .

(11)

على بن أحمد بن كُرْز (٢) الأنصارى المقرىء.

من أهل غرناطة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى عن أبى القاسم بن عبدالوهاب المقرىء ، وعن أبى عبدالله الطّرفى ( $^{(4)}$ ) المالقى . وأبى عبدالله بن المقرىء ، وأبى مروان بن سراج ، وغيرهم .

وعنى بالإقراء وسماع العلم من الشيوخ وروايته عنهم ، وكان ثقة فَاضِلًا . وتُوفيُّ بغرناطة في شهر رمضان المعظم سنة إحدى عشرة وخمسمائة .

<sup>· (07&#</sup>x27;) ; (1)

<sup>(</sup>٢) هامش: خ: «حدث به ابن رفاعة ، وهو مما انفرد به . قاله ابن جميل» .

<sup>(</sup>٣) الطرفي ، نسبة الى مسجد طرفة بقرطبة (لب اللباب : ١٦٨) .

<sup>(</sup>٤) التكملة من: م.

#### (919)

على بن أحمد بن محمد بن أشج الفهمى المقرىء.

من أهل طُلَيْطلة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

روَى عن أبي عبدالله المغامَى ، وأبي الحسن بن الإلبيرى ، وأبي داود المقرىء ، ومحمد بن مُفرج ، وغيرهم .

واختلف معنا إلى شيخنا أبي محمد بن عتاب ، وأخذ معنا عنه ، وهو كَبيرُ السن وأخذنا عنه بعض ماعنده .

وكان رَجُلًا فَاضِلًا قديم الطلب وافر الأدب.

وتُوفِّى بالعدوة سنة ثلاث عشرة وخَمسمائة .

# (9Y)

على بن عبدالرحمن بن مهدى التنوخي .

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا الحسن .

يُعرف بابن الأخضر .

كان من أهل المعرفة باللغة والآداب، حافظاً لهما، مقدماً في معرفتهما وإتقانهما.

رَوَى ذلك عن أبى الحجاج يوسف بن عيسى الأعلم ، وعليه عول ، وأخذ أيضاً عن أبي على الغساني ، وغيره .

أخذ عنه جماعة من أصحابنا وَوثقوه وأثنوه عليه ، وَوَصفُوه بالمعرفة واليقظة والذكاء والدّين والفضل .

وتُوفيُّ في منسلخ سنة أربع عشرة وخمسمائة .

#### (111)

على بن محمد بن درِى المقرىء ، الخطيب بالمسجد الجامع بغرناطة . وأصله من طُلَيْطلة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى بها عن أبي عبدالله المعامى المقرىء ، وأبي الوليد الوقشى ، وأبي المطرف بن سلمة .

وأَخذ أيضاً عن أبي مَرْوان بن سراج ، وَابنه سِرَاج ، وأبي الحسن بن الخشاب والغَسَّاني ، وغيرهم . وكَانَ مُقرئاً فَاضلاً ضابطاً عارفاً بما يُحَدثُ أخذ النّاس عنه .

وتوفَّى بغرناطة في شهر رمضان المعظم سنة عشرين وَخمسمائة .

## (977)

على بن أحمد بن خلف الأنصارى النحوى .

من أهل غُرناطة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى بقرطبة عن أبي بكر محمد بن هشام المصحفى ، وأبي جعفر بن رِزق ، وأبي على الغسانى ، وأكثر عنه ، وأخذ عن أبي داود المقرىء ، والقاضى أبي الأصبغ بن سهل ، ومحمد بن سابق الصقلى ، وأبي بكر المرادى ، وغيرهم . وكان من أهل المعرفة بالآداب واللغات ، والتقدم في علم القراءات ، والضّبط للروايات ، وكان حسن الخط ، جيد التّقييد ، له مشاركة في الحديث ، ومعرفة بأسهاء رجاله ونقلته ، وكان من أهل الرواية والإتقان والدّراية مع الدين والفضل .

سمع النَّاس كثيراً ، وكتب إلينا بإجازة ماروًاه بخطه . وتُوفى ـ رحمه الله ـ ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من المحرم ، ودفن يوم الاثنين لِصلاة العصر من سنة ثمانٍ وعشرين وخمسمائة . ومولده . في شوّال سنة أربع وأربعين وأربعمائة . قال لى ذلك صهره أبو عبدالله النميري صاحبنا .

#### (974)

على بن عبدالله بن محمد بن مَوْهب الجُذَامى . من أهل المرّية .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى عن أبى العباس العُذرى كثيراً واختص به ، وسَمِع من القاضى أبى السحاق بن وَرْدُون ، والقاضى أبى بكر بن صاحب الأحباس ، وغيرهم . وأجاز له أبو عمر بن عبدالبر ، وأبو الوليد الباجى ماروياه .

وكان من أهل العلم والمعرفة . والذكاء والفهم ، وجمع فى تفسير القرآن كتاباً حَسَناً مفيداً ، وله معرفة بأصول الدين ، وحَجَّ بيت الله الحرام . أخذ الناس عنه ، وكتب إلينا بإجازة مارواه .

ومولده لِعَشْر خلَوْن من رمضان سنة إحدى وأربعين وأربعمائة . وتوفى ًـرحمه اللهـليلة الخميس السادس عشر من جُمَادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة .

# (378)

على بن أحمد بن محمد بن مَرْوان الجُذامي .

يعرف بابن نافع .

من أهل المرية .

يُكْنَى : أبا الحسن .

سَمِع من أبي على الغساني ، ومن عمر بن أحمد بن رزق ، وأبي على الصَّدفي . وتفقه عند ابن عَطّاف الفقيه .

وكان فقيهاً ، حافظاً للرأى ، وحَدَّث وسمع منه ، وتكلم بعضُ أصحابنا فيه .

وتُوفِّي في رجب سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة .

وكان مولده في جمادي الآخرة ، سنة ست وستين وأربعمائة .

# $(\Lambda Y \circ)$

على بن ابراهيم بن على بن أحمد بن عمر بن معدان الأنْصَارى . يعرف بابن اللّوان(١) .

من أهل المرّية .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى عن أَبِي على الغَسّاني ، وأَبِي القاسم بن العَربِي ، وأَبِي على الصدَّفى . وَسَمِع بِقُرْطبةَ من أَبِي الحسينُ بن سراج ، ومن شَيْخنا أبي محمد بن عتَّاب ، وغيرهم .

وكان حافظاً للحديث ، مشهوراً بمعرفته وفَهْمه ، وأخذ الناسُ عنه ، وكَان ديِّناً فاضلًا معظمًا عند الناس .

وتوفِّي ـ رحمه الله ، في رَجَب سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة (٢) .

وكان الحفْل في جنازته عظيمًا ، والثناء عليه جميلا .

ودُفن خارج باب بجَّانه ، وصلى عليه القاضي عبدالحق بن عطية .

وكان مولده سنة أربع وسبعين وأربعمائة .

وآنسه زارت مع الليل مضجعي . ° . فعانقت غصن البان فيها إلى الفجر أسائلها أين الوشاح وقد سرت . ° . مقنعة منه معطرة النشر

وقالت وأومت للسواد فقادبي . . إلى معصم لها تغلغل في خصر ،

<sup>(</sup>١) م: ١ اللواز ١

 <sup>(</sup>٢) فى هامش : خ : « على بن عطية المعروف بابن الزقاق بالزاى ، أديب الشرق وشاعره قدرزق الطبع
 فيه . والإحكام لمعانيه ، لايعدله شاعر فى الإنشاء ولايضاهيه ، ومات فى الأسر ببلنسية سنة أربع وثلاثين
 وخمسمائة »

فمن قوله :

# ومن الغرباء ( ٩٢٦ )

على بن إبراهيم بن على التبريزي.

المعروف بابن الخازن .

يُكْنَى : أبا الحسن .

قَدِم الأندلس سنة إحدى وعشرين وأربعمائة ، وأسمع الناس بشرق الأندلس بعض مارواه .

وقَدِم طُلَيطلة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة مجتازا فسمع منه تفسير القرآن الموسوم بشِفَاء الصَّدُور ، حَدَّث به عن أبى الحسن محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي ، عن النَّقاش مؤلفه .

وَرَوى أيضاً عن أبي الفتح بن أبي الفوارس ، وعن أبي بكر بن الطيب ، وأبي حامد الإسفراييني وأبي أحمد الفرضي ، وابن القصَّار الفقيه، وغيرهم (!)

ومن شعره:

سل الركب عن مجد .... و لقاطن مجد ..... وإلا فما بال ..... و خفاقا ومافيهن ....

<sup>(</sup>۱) فى هامش : خ : 3 على بن البرجى السرقسطى ، سكن طرطوشه ، ثم استقر بوادى آش ، وفيها مات سنه أربع وثلاثين وخمسمائة ، وكان من أهل الأدب . ورأيت الشافعى قد ذكره فى الجمان ، ذكر له شعراً كتب به إليه وأوله :

إن تستعن بالمثل السائر . . . في المجد أو في الـ .... ٤

وبعده أيضا: « على بن جودى ، أبو الحسن كاتب الأمير تميم بن ولد سفيان ، عند ولايته بمرسية ، وكان حافل الأدب قديما ، ... إلا أنه طائى معروق فى دينه على ويشب بغير سراج إلا شهد عليه بالتعطيل ، وطبع فى القريض ، نسبه إلى التعطيل فى وادى المرية ، ... ثم نجا بمفسه ، ومات بأغرناطة سنه أثنتين وعشرين وخمسمائة هـ وقع من علو فندق كان فيه :

وكان من أهل العلم بالآداب واللغات ، حسن الخط ، جيَّد الضبط ، عالمًا بفنون العربية ثِقَة فها رواه ، وكانت عنده غرائب وفوائد جمة . وكان شافعى المُذْهَب .

سمع منه جماعة من عُلَماء الأندلس . وقَرَأْتُ بخط أبى بكر المصحفى : قال لى التّبْريزى ، رحمه الله : مولدى سنة إحدى وسبعين وثلثمائة ودخلت بغداد سنة خمس وتسعين وثلثمائة .

#### (YYY)

على بن سعيد بن أحمد الهوَّارى الفاسى ، منها . يُكْنَى : أبا الحسن .

قَدِم طُلَيطلة سنة تسع وتسعين وثلثمائة وحَدَّث بها .

وسَمِع منه أبو إسحاق بن شنظير، وصاحبه أبو جعفر، وأبو عمر الطلمنكي، وأبو عبدالله بن شق الليل، وغيرهم.

وقَرَأْتُ بخط أبى جَعْفر منهم: أنا أبو الحسن على بن سعيد الفاسى ، قال : أنا أبو على الحَسَن بن عمر بن الصبَّاغ بالإسكندرية ، قال : نا أبو مَرْوَان عبدالملك بن محمد قاضى المدينة . قال : نا عبدالله بن محمد القاضى الهمدانى ، قال : سمعت أبا زرعة الرَّازى يقول : عليكم بالفِقْه فإنه كالتّفاح الجبلى يُطْعم من سنتِه .

قال أبو جعفر: وأنا أبو الحسن قراءة عليه ، عن أبى على بن الصبَّاغ: أنشدكم أبو الحسن محمد بن عمر بن عفّان البغدادى ، قال . أنشدنا أبو خليفة الفضل بن الحُباب لنفسه:

قالوا نَراك تُطِيل الصَّمْتَ قلت لهم ماطول صَمْتى مِنْ عَى ولا خَرسِ لكنّه أَحْمَد الأمرين عاقبة عِنْدى وأبعده من مَنْطق شَكِسِ النّهُ فيمن لَيْس يعْرفه أَو أَنثر الدُّرَّ للْعُميان في الْغَلسِ

كتب من عند شيخنا القاضى أبو عبدالله بن الحاج ، رحمه الله ، هذه الأبيات الثلاث بسندها واستحسنها وَنقلها بخطه في بعض كُتبه ، رحمه الله .

ثم وَقَعتْ إلى هذه القصة بعد ذلك أكمل لأبى بكر بن دُريد ، وأخبرنا بها غير واحد من شيوخنا عن أبى عبدالله الحُمَيدى ، قال . أنشدنا أبو سعْد أحمد ابن الحسين بن الفَضل بن المعتمد ، قال : أنشدنا أبو عبدالله محمد بن الصقصاعبى بعمان ، قال : لما نزل أبو بكر بن دُرَيد بلد سِيرَاف سُئل الجُلُوس لِلقراءة عليه فأبى ذلك ، إذ لمْ يَر هنالك من يسوى أن يجلس لَه ، فكتب هذه الأبيات وعلقها في قِبْلة مسجدهم وهي :

قالوا نَراك تُطِيل الصَّمْت قلت لهم لكنه أجمل الأمْرين منزلة قالوا نراك أديباً لَسْت ذا خَطل لو شئت قلت ولكن لا أرى أحداً أأنشر البزَّ فيمن ليْس يعرفه

ماطول صمتى مِنْ عَى ولا خَرسِ عندى وأحسن لى من منطق شكس عندى وأحسن لى من منطق شكس فقُلتُ هاتو أرونى وجه مُقْتَبسَ ساوَى الكلام فأعطيه مَدَى النَّفس وأنثر الدُّر للعميان في الْغَلسِ

وأخبرنا بها الشيخ الأديب أبو القاسم عيسى بن جهور وتقلتها من خطه ، قال : أنا أبو عبدالله الحَميدى ، وذكر القصّة بطولها .

#### (AYA)

على بن ابراهيم بن أحمد بن حَمويه الأزدِى الشيرازِى . يُكْنَى : أبا الحسن .

وُلد بمصر ، وبها نشأ .

وسمع من أبى محمد الحسن بن رشيق ، وأبى الطاهر القاضى ، وأبى القاسم الجوهرى ، وأبى الطيب بن غلبون ، وأبى أحمد بن حسنون المقرىء ، وأبى يعقوب النجيرمي<sup>(۱)</sup> ، وأبى بكر الشذائى<sup>(۲)</sup> المقرىء ، وأبى الحسن الذّارَقطنى ، وأبى بكر الأدفوى .

وأجاز له أبو إسحاق بن شعبان الفقيه ، وهو ابن خمسة أعوام . وكان سماعه بمصر من أوَّل سنة ثلاث وستين وثلثمائة وتوجه مع أبيه إلى مكّة سنة سبع وستين فلقى مكّة سنة سبع وستين فلقى علماءَها ، ودخل البصرة وغيرها ، ثم عاد إلى مكّة فحج حجة ثانية ، ثم رجع إلى مصر ، ثم حجَّ حجة ثالثة .

ذكره ابن خزرج ، وقال : كان من أهل الفضل والثقة، متسنناً عناية قديمة بطلب العلم .

مولده بمصر آخر سنة سبع وأربعين وثلثمائة وبها نشأ.

وحدث عنه أيضا الخولانى ، وقال : مولده بمصر فى شعبان لعشر بقين منه سنة خمسين وثلثمائة .

<sup>(</sup>۱) النجيرمي ، نسبة الى نجيرم ، بفتح أوله وثانيه وياء ساكنه وراء مفتوحة وميم ، ويروى بكسر الجيم : محلة بالبصرة . (لب اللباب : ۲٦٠ ، معجم البلدان : ٤ : ٧٦٤) .

<sup>(</sup>٢) الشذائي ، نسبة الى شذاء ، بفتح أوله والقصر ، كذا قال ياقوت . وقال السيوطى : شذاء ، بالمد : قرية بالبصرة . (لب اللباب : ١٥١ ، معجم البلدان : ٣ : ٣١٦) .

وقرأت بخط على بن إبراهيم: نا الحسن بن رشيق ، قال: نا أبو زكريا يحيى بن عبدالله الفارسي ، قال: نا أبو زكريا أحمد بن محمد بن ابي موسى الأنطاكي ، قال: سمعت حامد البلخي ، يقول: سمعت أبا عبدالرحمن المقرىء يقول: الخبز إدامه فيه ، فمن اشتهى معه شيئا فليس بجائع. وتوفى رحمه الله بعد سنة ست وعشرين وأربعمائة بإشبيلية .

وحدث عنه أيضاً أبو عمر المرشاني (٢) . وأبو عمر بن عبدالبر النمري .

# (979)

على بن حمزة الصَّقلى . يُكْنَى : أبا الحسن .

ذكرة الحميدى ، وقال : دخل الأندلس قبل الأربعين وأربعمائة ، وكان يتكلم فى فنون ، ويشارك فى علوم ويتصرف ، سمعته يقول : سمعت أبا الطاهر ، وهو محمد بن على بن محمد الشافعى البغدادى الواعظ ، ينشد فى حلقته :

عاتَبْتُ قَلْبِی لَما رَأَیْتُ جِسْمِی نَجِیلاً فَأَلزم النَّنْبُ طرْفِی وقال کُنْتَ الرسولا فقال طَرْفی لِقَلبی بَل أنت کُنْتَ الدَّلیلا فقلت کُفَّا جَمِیعاً تَرکُتمانی قَتِیلاً

(94.)

على بن أحمد الفخري.

<sup>(</sup>١) كذا في : خ : والذي في سائر الأصول : ١ فان ١

 <sup>(</sup>٣) المرشانى ، نسبة الى مرشانة ، بالفتح ثم السكون وشين معجمة وبعد الألف نون : مدينة من أعمال قرمونية بالأندلس . (معجم البلدان : ٤ : ٤٩٧) .

قَدِم الأندلس من بغداد .

يُكْنَى: أبا الحسن.

ذكره الحُمْيدي ، وقال : شاعر أدِيب ، ذكره لي أبو محمد على بن أحمد ، وأنشدني قال: أنشدنا أبو الحسن الفخرى لنفسه بِدَانية:

الموتُ أَوْلَى بِذَى الإداب مِن أدبٍ يَبغى به مَكسباً مِنْ غير ذِي أدبٍ ماقِيل لى شاعر إلا امتعضتُ لَما حَسْب امتعاضى إذا نوديتُ باللَّقبِ ومَا دَهَا الشَّعْرِ عندى سُخفُ منزلةٍ بل سُخف دَهرِ بأهل الفَضْل مُنقلِب صِنَاعةٌ هـ انَ عَند الناس صـاحبها وكـان في حــال مَرْجــوّ ومرتقــب يُرْجَى رِضاه وَتُخْشى منه بادرة أبقى على حِقَبِ الدُّنيا من الحِقَب

إذا جَهِلَت مكان الشعر مِن شَرف فأى مَاثَرةٍ أبقيتَ للعَربِ

# (971)

على بن عثمان بن الحسين الرَّبعي الصَّقلي .

قَدِم قُرْطُبَة تاجراً .

رَوَى عنه أبو على الغَسّاني كتاب « اللمع في أصول الفقه » لأبي عبدالله الحسن بن حاتم الأذرى.

حدَثه به عن أبي بكر عبدالله بن محمد القُرشي المالكي ، عن الأذرى مؤلفه .

# (9TY)

على بن هارُون .

طَنْجي . قاضيها أيام العلوية .

رَحَل إلى الأندلس، وسمع عباس بن أَصْبَغ، وغيره. وولى ابنهُ القاسم بعده قضاء بلده .

أَفادَنيه القاضي أبو الفضل بن عياض ، وكتبه لي بخطه . (944)

على بن عبدالغني الفهرى المقرىء الحُصْرى الغَروى. يُكنِّي: أما الحسن.

ذكره الحُميْدي، وقال: شاعر أديب، رَخيم الشعر.

دخل الأندلس ، ولقى ملوكها ، وشعره كَثِير ، وأدبه موفور ، وَكان عالمًا بالقرءات وطرقها ، وأقرأ الناس بالقرآن بَسْبتة وغيرها .

أخبرنا عنه أبو القاسم بن صواب بقصيدته التي نظمها في قراءة نافع ، وهي مائتا بَيت وتسعة أبيات ، قال : لقيته بمرسية سنة إحْدَى وثمانين وأربعمائة . وَتُوفِّي بِطَنْجة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة (١)

<sup>(</sup>١) في هامش: خ: ﴿ قلت: جاز الحصرى إلى الأندلس، وانتجع ملوكها، وله في المنصور أبي الحسن .... صاحب بلنسية ، والوزير الأجل الرئيس الأفضل أبي عبد العزيز رجز :

وابن عبد العزيز والمنصور بلد طيب ورب غفور

وقليل من عبادي الشكور فاعملوا آل داود شكرًا

وله في المنصور بن هود قصائد حسان ، أنشدني له بسر قسطة ، وكتب ابن عباد بقصيده المشهور الذي : أو له :

ضحك التعجب من جلدى أمن الا غريض أم البرد

وله في بلنسية :

مليسها السندس الأخضر كأن بلنسية كاعب

بأكامها فهبي لاتطرب فإن جئتها سترت نفسها

وله من الأشعار الحسان مايجدر ذكره ويخلد فخره ، وخرج في دانية منفيا وكان أعشى ، وقد وقعت على موضع قبره بطنحة ،

#### ( 348)

على بن أحمد بن على بن عبدالله الرّبعي المقدِسي الشافعي التاجر. يُكْنَى: أبا الحسن.

لهُ سَمَاع من أبي بَكر الخطيب ، ومن نَصْر بن إبراهيم المَقْدِسي ، وَدَرس على أبي إسحاق الشِّيرازي ، وسكن المرَّية .

أخْبَرنا عنه القاضى أبو الفضل بن عياض ، وهو أفادَنِيه بخطه ، وقال : أخْبَرنا أبو الحسن هذا ، عن أبى بكر الخطيب ، عن أبى حازم العَبدرى ، عن أبى بكر الإسماعيلى ، نا عبدالله بن ياسين ، نا عَبْدُون بن أبى عبادة ، نا يَحْبى ابن هاشم ، عن مِسْعَر ، عن قَتَادة ، عن أنس ، عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : « مع كل ختمة دعوة مشتجابة » .

وَتُوفِي سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة .

# من اسمه عیسی ( ۹۳۰ )

عيسى بن محمد بن عبدالرحمن ، يُعْرف بالحَشَّاء .

من أهل قُرْطبة .

يُكْنَى: أبا الأصبغ.

رَوَى بالمشرق والأندلْس ، وحَجَّ ، وكان وَرِعاً مُنْقَبِضاً ، دعى إلى القضاء مَرَّثين فأبي ذلك (١) ، وأَصرَّ عَلَى الإباية .

وكان من أهل العلم ، راسخاً في حفظ الرَّأَى ، بصيراً بعقد الوثائق ، وقد القاضي محمد بن يَبْقى بن زَرْب إلى الشَّورى ، فنفع الله به الخاصة والعامة ، وكان يُفْتى الناس بالمسجد الجامع بقُرْطبة .

وَلَمْ يَزِلْ دَاعِياً إِلَى كُلْ خَيْرِ إِلَى أَنْ تُوفِّى فِى شَهْرِ رَجِبِ مَنْ سَنَةَ اثْنَتَيْنَ وأربعمائة ، وصلّى عليه القاضي يَحيى بن وَافد .

ذكره ابن مفرج ، ونقلته من خُطُّه .

وقدم ابن وافد مكانه إلى الشورى أبا محمد بن دَحُون الفقيه .

#### (947)

عيسى بن حجَّاج بن أحمد بن حجاج بن فَرْقد الأنْصَارى . سَكَن قُرْطُبة ، وأصله من طُلَيْطلة .

يُكْنَى: أبا الأصبغ.

دخل قُرْطبة وهو ابن ستة أعوام ، وسَكَن بمقبرة قُريْش . له رحلة إلى المشْرِق رَوَى فيها عن جماعة .

حَدَّث عنه الصاحبان ، وقالا : مولده سنة ثماني عشرة وثلثمائة .

<sup>(</sup>١) الأصول: «وأبي من ذلك» والفعل متعد بنفسه.

#### ( 9TV)

عيسى بن محمد بن أحمد بن مُهَدِّب بن مُعاوية اللَّخمى .

من أهل إشبيلية.

يُكْنَى : أبا الأصبغ .

رَوَى عن أبى بكر محمد بن معاوية القرشيّ ، لَقِيه بقُرْطبة سنة سبع وخمسين وثلثمائة ، وعن أبى بكر بن القُوطيَّة ، وأبى حامد الباجى . قال ابن خَزْرَج : كان رجلًا فاضلًا متفنناً ، حافظاً للأخبار ، وممن يقول الشعر .

وَحَدَّث عنه أيضاً الخولانى ، وقال : لقيته بإشبيلية ، وقد كُفّ بصره قبل هذا بأعوام ، وأنشدنى لنفسه هذين البيتين يذكر عَمَاه فيهما : إِنّ وإن كُنْتُ أَعَمى فالعَمَى سَبَبٌ إِجَنَّة الخَلد أو جَنَّات فِرْدُوسِ وقد تَيَقَّنْتُ أَنَّ قَاطِنٌ بهماً مُنَعًا آمِناً من عُرْضَةِ البُوسِ وقد تَيَقَّنْتُ أَنِّ قَاطِنٌ بهماً مُنَعًا آمِناً من عُرْضَةِ البُوسِ

قال : وتوفى يوم الأربعاء لخمس بقين من شوَّال سنة عشرين وأربعمائة ، ودفن يوم الخميس صلاة العصر بمقبرة الفَخّارين ، وصلى عليه صهره أبو القاسم بن حجاج .

وسألته عن مولده ، فَذَكر أنه وُلد سنة ثلاث وثلاثين وثلثماثة

# (944)

عيسى بن أحمد السَّبئيِّ (١):

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا الأصْبَغ .

ذكره ابن خَزْرج، وقال: كان من أهل الفضل والثقة.

<sup>(</sup>١) السبئي، نسبة إلى سبأ بن يشجب (لب اللباب: ١٣٢).

رَحَل إلى المشرق سنة سبع وستين وثلثمائة فَرُوى عن أبي على الحسن بن شعبان ، والحسن بن رَشِيق ، وأحمد بن محمد البلخى .

ولقى بغَزّة ابن وصيف وأخذ عنه.

قال ابن خزرج: وأجاز لى سنة تسع عشرة وأربعمائة فى صفر. ( ٩٣٩ )

عيسى بن صالح بن مَرْوان الطائى ، الساكن بشرَق إشبيلية . يُكْنَى : أبا القاسم .

كان شيخاً خيّراً فاضلاً ، مِمَّن سمع العلم قديماً بإشبيلية على أبي محمد الباجى ، وأبي عمر بن الخرّاز ، وأبي عمر العبسى ، وغيرهم . ذكره ابن خَزْرَج .

وَتُوفِّي فِي حدود سنة عشرين وأربعمائة .

(95.)

عيسى بن عبدربه الخولان . مِنْ أَهْل قرطبة . يُكُنى : أبا الأصبغ .

ويعرف بابن الدّجاَج .

ذكره ابن خزرج ، وقال : كان من أهل الثقة والطلب للعلم قديماً . أخبرنى أن أول سماعه للعلم سنة خمس وستين وثلثمائة . وكان يتولى للقاضى أبى بكر بن زَرْب بعض أموره . وقد رَوَى عن جماعة سواه ، وأنا عنه بكتاب « الخصال » من تأليفه . وكتبتُ عنه كثيراً من أقضيته وأخباره ، إذ كان أقعد من لقيتُ به . وتُوفي حدود سنة ثلاثين وَأربعمائة .

#### (131)

عیسی بن محمد بن موسی بن خلف بن عمر بن محمد بن خرُوف الکنانی التاکَرْنی العاَبد .

يُكْنَى : أبا الأصبغ .

أصله من قرية إطابة ، من عمل تاكرني .

وهو من العبَّاد الفضلاء الزهاد، وَممن عُني بطلب العلم.

وصَحب أبا عمرو مُعَوذ بن داود الفقيه العابد زَمَاناً ورَوَى عنه ، وسَمِعَ بقُرطبة ، وغيرها .

وممن روى عنه: أبو المطرف بن جُرج ، وأبو عبدالله بن عتاب ، وأبو العاَصى بن فرانك ، وغيرهم .

ذكره ابن خُزْرج ، وقال : كتبت عنه أخباراً كثيرة ، وأخبرني أن مولده سنة ثلاث وتسعين وثلثمائة .

# (984)

عيسى بن على بن سعيد الأموى.

من أهل طُلَيْطلة .

يُكْنَى : أبا الأصبغ .

رَوَى عن أبيه ، وعن عمه محمد بن عيسى ، وأبى زيد العطار ، والخشنى محمد بن إبراهيم ، وغيرهم .

وله رحلة إلى المشرق.

تُوفئً سنة خمس وثلاثين وأربعمائة .

(414)

عيسى بن خلف بن عيسي .

ويعرف بابن أبي درهم .

من أهل وَشْقة وقاضيها .

يُكْنَى : أبا الأصبغ .

رَوَى عن أبيه أبى الحزَّم خَلف بن عيسى ، وَمحمد بن على بن شبل ، حاكم تُطيلة ، وغيرهما ، حدَّث عنه أبو الوليد الباجي بكثير من روَايته .

#### (411)

عِيسى بن محمد بن مُسْلم بن عبدالله الرَّصافي .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا الأصبغ .

لهُ رِوَاية عن القاضي أبي عبدالله بن مفرج ، وأبي زيد العطار ، أخذ عنه وعن غيرهما .

وكَانَ رجُلًا فَاضِلًا .

أخذ عنه أبو الأصبغ عيسى بن خِيَرة المقرىء.

وذكره ابن حيّان ، وقال : كان كثير التَّصَاون والعفّة .

وتُوفيِّ في محرم سنة سبع وثلاثين وأربعمائة .

# (950)

عِيسَى بن فرج بن أبي العباس التجيبي المُغامي .

من أهل طُلَيْطَلة ؛

يُكْنَى : أبا الأصبغ .

كَانَ عَالمًا بالقراءات ، أُخذها عن شيوخه .

أُخذ عنه ابنه المقرىء أبو عبدالله المغَامي .

تُوفيٌّ في مُسْتهل جُمادي الأولى عام أربعة وخمسين وأربعمائة .

#### (987)

عِيسى بن محمد بن عِيسَى الرَّعَيْنى . يُعْرف بابن صاحب الأحْبَاس . من أهل المرّية ، وأصله من قُرْطبة . يُكْنَى : أبا بَكر .

رَوَى عن المُهلّب بن أبي صفرة ، وأبي الوليد بن مِيغل (١) ، وأبي عمران الفَاسي ، وأبي عبدالله الحوّاص ، وعَنْ أبيه محمد بن عيسي ، وغيرهم . وكان من جلّة العلماء ، وكبار المحدّثين والأدباء ، من أهل الذكاء والفهم ، روَى الناس عنه كثيراً . وأخبرنا عنه غير واحد من شيوخنا . واستقضى بالمرّية ، وتُوفّى بها سنة سبعين وأربعمائة .

وقال ابن مُدير: في شعبان سنة تسْع وستين وأربعمائة. وقال: مؤلدُه سنة خمس وتسعين وثلثمائة.

#### (9£V)

عيسى بن أبى يونس بن أسد اللَّحمى: من أهل مدينة سالم. يُكْنَى: أبا الأصبغ.

قرأ على أبى العباس بن هاشم المقرىء وعَلَى غيره . تُوفِّ ببلده سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة . ذكره أبو الوليد صاحبنا .

(9\$4)

عيسى بن إبراهيم بن عيسى الأموى .

<sup>(</sup>۱) خ: «ميقل».

من أهل سَرَقُسْطَة . يُكْنَى : أبا الأصبغ .

رَوَى عن أبى عمر الطَّلمنكى ، وغيره . وكَانَ من أهل المعْرفة والعلم والأدب والفهم . وتُوفِّى سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة . وغيره . وغيره .

#### (959)

عيسى بن سَهْل بن عبدالله الأسدى . سكن قرْطُبة ، وأصْلُه من جَيّان من وَادِى عبدالله ، من عملها . يُكْنَى : أبا الأصبغ .

رَوَى عن أبى محمد مكى بن أبى طالب ، وأبى عبدالله محمد بن عتّاب الفقيه ، وتفقه معه وانتفع بصُحْبته ، وعن أبى القطّان ، وأبى مروان بن مالك ، وأبى القاسِم حاتم بن محمد ، وابن شماخ ، وأبى زكريا القُلَيْعى ، وأبى بكر بن الغَرّاب ، وغيرهم .

وكان ، من جلّة الفُقَهَاء ، وكبار الْعُلماء ، حافظاً للرأى ، ذاكراً للمسائل ، عارفاً بالنوازل ، بَصيراً بالأحكام ، مقدَّماً في معرفتها ، وجمع فيها كتاباً حسناً مفيداً يعوّل الحكام عليه ، وكتَبَ للقاضي أبى زيد الحشّاء بِطُلَيْطُلة ؛ ثم للقاضي أبى بكر بن منظُور بقُرطبة ، وتَولّى الشورى بها مُدةً ، ثم ولّى القضاء بالعُدُوة ، ثم استقضى بغرناطة .

وتُوفَى مَصْروفاً عن ذلِك يوم الجمعة ، ودُفن يوم السبت الخامس من المحرم سنة ست وثمانين وأربعمائة .

ومولده سَنة ثلاث عشرة وأربعمائة .

وذكره أبو الحسن شيخنا ، فقال : كان مِنْ أَهْلِ الخِصالِ الباهِرة ، والمعرفة

التَّامة ، يشارك في فنون من المعرفة .

عِيسَى بن خِيرة ، مؤلى ابن بُرْد المقرىء .

وقَرْأَتُ بخط ابن مغيث، قال: هو مولى ابن الأحمر القرشي.

وَرَأَيْتُ بخط أَبِي على الغسانى : أبو الأصبغ عيسى بن خِيرة صاحبنا ، وأبوه خيرة مولى عتيقة بنت معاوية بن أبي بكر محمد بن مُعاوية بن عبدالرحمن ، الأموى المعروف بابن الأحمر الفقيه من أهل ِ قرطبة .

يُكْنَى : أبا الأصبغ .

رَوَى عن أبي محمد مَكيّ بن أبي طالب المقرىء ، وأبي القاسِم حَاتم بن محمد ، وأبي عبدالله محمد بن عتّاب الفقيه ، وأبي عُمَر بن الحذّاء ، وأبي عَمْرو السَّفاقسي ، وأبي الوليد الباجِي ، وغيرهم .

وكان يقرىء بالروَيات السبع ويُجوّدهَا ، وكان مع ذلك فاضِلاً ، زاهداً ، ورعاً ، ديناً ، مُتَصاوناً ، مُتَواضعاً ، محبّباً إلى الناس .

وتولَّى الصلاة بالمُسجد الجامع بقرطبة ، ثمَّ تخلَّى عن ذلك .

وقرأت بخط صاحبنا أبي إسحاق ، قال : قرأت بخط أبي العباس الكِناني الأديب ، أخبرني أبو الأصبغ ، يعنى : عيسى ابن خيرة ، أن مؤلده سنة إحدى عشرة وأربعمائة .

وتُوفِّى يوم الأربعاء ، ودُفِن ليلة الجمعة لثمان خلون من جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وأربعمائة ، وصَلّى عليه القاضى أبو جعفر بن أبى عبد الصمد . وكانت جنازته إحدى الجنائز المشهورات بالحفل .

(901)

عيسى بن عبدالرحمن بن سعيد الأموى المقرىء . من أهل مدينة سالم .

يُكْنَى : أبا الأصبغ .

سَمِعَ من القاضي أبي عبدالله بن السَّقاط ، وقرأَ القرآن على أبي أحمد جَعْفَر ابن عيسى الأموى .

وكانَ من أهْلِ العلم ، حافظاً له . وتُوفِّ بمُرسية سنة ثمانٍ وتسعين وأربعمائة .

(90Y)

عِيسَى بن عَلاء الْبَلشي(١).

أصله من بَلّش من نظر ريّة ، انتقل سبتة .

وكَانتْ عنده رِوَاية ومعرفة .

حَدَّث عنه ابنه محمد بن عِيسي .

كتبه إلى ابن عياض بخطه .

(904)

عِيسى بن إبراهيم بن عبدربه بن جَهْور القيسى .

من أهل طَلبيرة .

سَكن شُريش.

يُكْنَى : أبا القاسم .

رَوَى بِقُرْطُبِة عِن أَبِي عِلَى الغَسّاني ، وأَبِي عبدالله محمد بن فرج الفَقِيه ، وحَازِم بن محمد .

وَرَحل إلى المشرق بعد الخَمْسمائة ، وَلقى جماعةً من العلماء ، ودخل بغداد وناظر هنالك الفقهاء ، وأخذ عن أبى بكر أحمد بن على بن بَدْرَاق الْحُلوَاني . وأبى بحمد القاسم بن على الْحريرى وأبى بحمد القاسم بن على الْحريرى

<sup>(</sup>۱) البلشى ، نسبة الى بلّش ، بالفتح وتشديد اللام والشين معجمة (لب اللباب : ٤٣ ، معجم البلدان : ١ : ٧٢٠) .

البصرى ، صاحب المقامات ، فأخذها عنه وجماعة غيرهم (١)

وكان من أهْل النبل والذكاء والفهم ، والمعرفة بالآداب واللغة والشعر ، وهو كان الغالب عليه ، وله مشاركةً في الفقه والحديث وأصول الديانات ، وكان فاضلًا طاهراً حليهاً ، ثقة فيها رواه وعنى به ، وقدم علينا قرطبة فأخذنا عنه .

وتُوفِي بإشبيلية وسط سنة سبع وعشرين وخَمْسمائة ( 90٤ )

عيسى بن محمد بن عبدالله بن عيسى بن مُؤمّل بن أبي البحر الزهريّ الشّنتريني (٢) .

له سماغ من أبي الوليد الباجي ، والدّلاثي (٣) ، وأبي شاكر ، وابن أبي خُراء ، وابن الْقلّاس ، وأبي الحجاج الأعلم ، وغيرهم .

(۱) فى هامش: ح: ه مانصه ه قال الإمام الناقد أبو إسبحاق ابن الأمين وفهرسته ، وهى عندى بخطه فى تسمية من لقى ابن عد ربه ، وأخد عن القاضى ألى الحسن على بن محمد الكلبى المعروف بكيامدراس المدرس بالمدرسة النظامية - تأليفه المسمى بشفاء المسترشدين فى مباحث المجتهدين فى مسائل الحلاف ، وكتابه المسمى بلوامع الدلائل فى زاويا المسائل ، يحتوى على مسائل الحلاف الحارجة عن الأربعمائة مسألة المشهورة ، وكتابة فى أحكام القرآن ، وكتابه المسمى بالتنقيح فى أصول الفقه ، وعير ذلك .

وقرأ على الحريرى المقامات وحدثه بتصنيف ألى داود عن أبى الحسين عمد بن على السيرافي عبد القاضى بن عمد القامي بن عمد القاسمي بن حفض ، عن القولوي ، عن أبى داود .

وقرأ القرآن ببغداد عن أبى الخير الفرضى وأبى الحسين العقاد المغربى ، تضمنه الكتاب الواضح فى القراءات العشرة ، حدث بالكتاب عن أبى الحسين محمد بن عبد الله ، عن مؤلفه أبى الحسين أحمد بن رضوان ، وشيوخه كثيرة . فقوله أصح من قول ابن بشكوال ~ رحمه الله .

(٢) الشنتريني ، نسبة الى شنترين ، بفتح أوله والفوقية : مدينة متصلة الأعمال باعمال باجة بالأندلس . (معجم البلدان : ٣ : ٣٢٧ ، لب اللباب : ١٥٧) .

(٣) كذا في : خ . والدلائي ، نسبة الى دلاية : بلد قريب من المرية من سواحل بحر الأندلس . (معجم البلدان : ٢ : ٥٨٢) والذي في سائر الأصول : «الدلاي» .

ورحَل إلى المشرق ، فأخذ عن كريمة المرْوَزِيّة ، وأبي مَعْشَر الطَّبرى ، وأبي إسحاق الْحُبّال .

وذُكر أنه كان إذا قرىء عليه حديث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بكا بكاء شديداً .

ولقى جماعة غير هؤلاء.

أخذ الناس عنه ، وسكن العُدُوة .

وتُوفِّي في نحو الثلاثين وخمسمائة.

كتبه بل القاضي أبو الفضل بخطه ، وذكر أنه لقيه وأخذ عنه .

# ومن الغرباء ( ٩٥٥)

عيسى بن محمد بن هارون بن عتَّاب النَّسفي الأستاذ . يُكْنَى : أبا موسى .

قَدِم إشبيلية تاجراً مع أبيه مُحمد سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة . قرأ القراءات على أبي طاهر البغْدَاي المُقرىء ، وسمع عليه تواليفه ، وسمع من جماعة غيره .

وَكَانَ مَن أَحَفَظُ النَّاسِ لأَخْبَارِ العلماء ، وأَمْيزهم بالتعديل وَالتجريح ، وكَانَ حنفي المذهب ، ثِقة فيها روَاهُ .

وصفه بذلك أبو سَعِيد الخليلُ البُسْتي ، وكان قَدْ عرفه بِبَلدِه . وكان مولده سَنة تسع وثلاثِين وثلثمائة .

ذکره ابنُ خزرج ، ورَوَى عنه .

# (907) .

عِيسَى بن إبراهيم بن عِيسَى بن إبراهيم بن محمد بن عَبْد الوَاحد بن أَحمد ابن عبدالله بن مُسْلم بن قُتَيبْة الدينورى .

قَدِم على محمد بن عَباد إشبيلية بتَأْليف أَلَفه لَهُ في معنى التَّاريخ ، يَقُول فيه : حَدَّث جدى ، رحمه الله ، بِكذَا ، وَوَجدت فى كتبه كَذَا ، ورَويْتُ بسندى إليه كذا .

## (90Y)

عِيسَى بنُ سعَادة الزاهِدُ الفَقِيه . من أهل سجلْمَاسة . يُكْنَى : أبا موسى . كان من كِبَار أهل العلم وفُضَلائهم ، وله روَاية بالأندلس عن أبي إبراهيم إسْحاق بن إبراهيم .

ورَحَل إلى الْمُشرق ، وصَحِب فى رحْلته أبا الحسَن القَابِسى ، وأبا محمد الأصيلى ، وَلقى مَعها حمزةً بن مُحمد الكنانيَّ ، وغيره .

وكَانَ أَبُو الحَسنِ القَابِسيّ يقول في بعض المَسَائِل : هذِه المسألة قَال فيهَا عيسى بنُ سعَادة الذي لَمْ يرض أن يتكلَّم في مسألة قط حَتّى يُتْقنها : كَذَا وَكَذَا . وقَدْ أخذ عنه أبو مُحمد بن أبي زَيْد الفقيه وغيره من كبار العُلَمَاء ، رحمهم الله .

### من اسمه عامر ( ۹۵۸ )

عَامِرُ بن محمد بن عبدالملك الأصبَّحى . من أهل قرطبة .

يُكْنَى: أبا القَاسم.

رَوَى عن أبي جعفر بن عون الله ، وعن أبي عيسى الليثى ، وعن أبي بكر أحمد بن الفضل الدينورى ، وأبي عبدالله بن مفرج ، وَأبي بكر بن مُجاَهد ، وَغَيرهم .

حَدُّث عنه أبو مَرُوان الطَّبْني بكثير من روَايته.

#### (909)

عَامِر بن إبراهيم بن عَامِر بن عَمْرُوس الحَجْرى . من أهل قرطبة . سَكَن طُلَيْطلَة . ثُكْنَى : أبا عُنَيْدة .

رَوَى عن أبي القاسم الوَهراني ، وأبي عمر بن أبي الحباب ، وقاَسِم بن محمد ، ومحمد بن خَليفة ، وغيرهم .

رَوَى عنه أبو الحسن بن الإلْبيرى المقرىء ، وقال : كان حليها وقورا يجلس في مَسْجده للرواية غُدوة . ويتصرّف في معاشه دَاخل نهاره ، ثم يَنصَرف إلى مَسجْده عشاء ، فربما قُرىء عليه وإلا كتب .

وكان سُنياً ، مقتدياً بشيوخه ، ومن لقى من خيار بلده .

وأخبرنى أنه ولد فى المحرم لعشر خلون منه سنة سبعين وثلثمائة . وحَدَّث عنه أيضاً أبو المطرف بن البيرَوْلَة ، وقال : كان شَيخاً فَاضِلاً ، حاسباً كاتباً إمام مسجد ابن ذُنى القاضى بالحزام من طليطلة .

سَمِعَ الناس منه.

ومات بعد سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة.

(97.)

عَامِر بن خليفة الأزْدِي .

من أهل دانية .

يُكْنَى : أبا محمد .

كان رواية للعلم ، وفقيهاً بصيراً بالشروط والعقود .

وتُوفَى قريباً من الستين وأربعمائة .

ذكره ابن مدير .

# من اسمه عباس ( ۹۶۱ )

عبَّاس بن غَيْث بن عقبة الهمدان. من إقليم الْبَصَل ، عمل إشبيلية . يُكْنَى : أبا القاسم . ويعرف بابن السَّقا .

كَانَ صَاحِبًا لأبي بكُر بن زُهْر في سماعه من الشيوخ بقُرْطبة ، وغيرها ، وكَانَ له عناية بالعلم ، وعلم الحديث والرأى ، وشُووِر بجهته ، وَكَانَ من أهل الثقة والدين .

ذكره أبو محمد بن خَزْرَج ، وقال : تُوفّى بإشبيلية سنة أربع عشرة وأربعمائة .

وكان مولده سنة خمس وثلاثين وثلثمائة.

### (177)

عباس بن يَحيى بن قَرْلَان اللّخمى . من أهل إشبيلية .

يُكْنَى: أبا القاسم.

رَوَى بقرطبة وإشبيلية عن شيوخها ، وكان بارعاً في الأداب ، شَاعراً مطبوعاً ، ذا حظ صالح من الحديث والرَّأْى والأخبار ، وكان ثقة ثَبْتاً . وتُوفِيِّ سنة ستٍ وعشرين وأربعمائة .

وكان مولده في خدود سنة خمسين وثلثمائة.

ذكره ابن خَزْرجٍ.

وأخذ عنه أيضاً أبو عمر بن عبد البر.

(974)

عبَّاس بن أحمد بن بشتغير الباجي .

يُكْنَى : أبا القاسم .

حَدَّث عن خَلف بن هَاني القَلْساني (١) ، وغيره .

حَدَّث عنه أبو عبدالله ، بن شق الليل الحافظ ، وقال : قَدِم عليْنا طُليطلة ، وأجاز لنا ما رواه .

وَحَدَّث عنهُ أيضاً قاسم بن إبراهيم الخزرجي.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) القلساني ، نسبة الى قلسانة ، بالفتح ثم السكون وسين مهملة وبعد الألف نون : ناحبة الأندلس من أعمال شذونة (معجم البلدان : ٤ : ١٦١) .

# من اسمه عبيد في الغرباء (٩٦٤)

عُبَيْد بن يَزيد بن نُختار الأسدى الجِّدى (١) ، أبو نعيم . قَدِم إشبيلية تاجراً سنة عشرين وأربعمائة . وكان ثقة ، قديم الطلب ، حافظاً مُتَجوِّلًا في الأمصار .

أَدْرِكَ بَصِر أَبَا إِسْحَاقَ بِن شَعِبَانَ وَنَظْرَاءُهُ .

ورَوَى عن جماعةٍ بالحجاز واليمن ، وغيرهما .

ذكره ابن خُزْرج ، وقال : ذكر لنا أن مولده سنة ثلاث وأربعين وثلثمائة .

### (970)

عُبْيَد بن على بن عُبْيدُ الأزْدِي السُّوسي .

رحَل من القَيرُوان إلى الأندلس ، وصَحِب أبا القاسم السُّيورى (٢) ، وغيره .

وسَكَن المرَّية زَمَاناً ، ثمَّ رَحل إلى أبي عمر بن عبدالبر ، فَسَمِع منه كَثيراً . وتُوفَى في عِشر الستين والأربعمائة .

ذكره ابن مُدِير وحضر وفاته .

<sup>(</sup>١) الجدى ، بالفتح والتشديد ، نسبة الى الجد . (لب اللباب : ٦١) .

<sup>(</sup>٢) السيوري ، بضّمتين ، نسبة الى عمل سيور الجلد . (لب اللباب : ١٤٦) .

# من اسمه العلاء:

(977)

العَلاء بن أبي المغيرة عبدالوَهَّاب بن أحمد بن عبدالرحمن بن سَعِيد بن حَرْم بن غالب الفارسي .

من أهل قرطبة.

يُكْنَى: أبا الخَطَّاب.

ذكره الحميدى ، وقال : كان من أهل الْعِلم والأدب والذكاء ، والهمة العالية في طلب العلم .

كتب بالأندلُس فأكثر ، ورحل إلى المشرق فاحْتَفل فى الجُمْع والرواية ، ودَخَل بغداد ، وحَدَّث عن أبى القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا الزهرى ، المعروف بابن الأفليلي النَّحوى ، وعن أبى الحسن محمد بن الحسين النيسابورى الطقّال ، وعن محمد بن الحسين بن بقاء المصرى ، ابن بنت عبدالغنى بن سَعِيد .

وسَمِعَ الخطيب أبو بكر أحمد بن على بن ثَابِت الحافظ منه ، وأخرج عنه في غير مَوْضع من مُصنفاته .

وماَتَ في رجوعه عند وصوله إلى الأندلس بعد الخمسين والأربعمائة . وهذا البيت بيت جَلالَة وعلم وَرِياسة وفَضْل كثير .

أخبرنا القاضى أبو بكر ، عن أبى محمد جعفر بن أحمد السَّراج البغدادى ، قال : أخبرنا أبو بكر بن ثابت الخطيب ، قال : أخبرنى العَلاء بن أبى المغيرة الأندَلسى ، أنا على بن بقاء الورّاق ، قال : أنا عبدالغنى بن سَعِيد الأزْدِى ، حدثنا محمد بن بكر بن المنتاب ، قال : سمعت إسماعيل القاضى ، قال : دخلتُ يوماً على يحيى بن أكثم وعنده قوم يَتَنَاظَرُون فى الفقه وهم يقولون : قال أهل المدينة : فَلمّ رآنى مُقْبلًا قال : قد جاءت المَدِينة .

وحَدّث أبو الخَطَّاب بِقُرْطُبة أيضاً قبل رِحْلته عن أبي محمد مكى بن أبي طالب ، وَأَبِي عبدالله بن عابد ، وأبي القاسم حاتم بن محمد وَغَيرهم . وأجاز لجماهر بن عبدالرْحَمن ما رَوَاه بخطه .

وذكر ابن حيان أن أبا الخطاب هذا امتُحن في رحتله بضروب من ألمِحن لم تُسمَع لأحد قبله ، وذكر أنَّه جمع من الكتب الغَريبة مالمٌ يجمعه أحد ، وقال : تُوفيَّ بالمرّية في انصرافه من المشرق يوم الأحد لإحدى عشرة ليُلة بقيت من شوال من سنة أربع وخمسين وأربعمائة ، ومكث بالمرّية من وقْتِ خروجه من البحر أحد عشر يوماً .

ومولده لست بقين من ذى الحجة من سنة إحدى وعشرين وأربعمائة ، وكانت سنه ثلاثاً وثلاثين سنة ، وأقام فى رحلته الكريمة ثمانية أعوام وتسعة أشهر وستة عشر يوماً .

### ومن الغرباء ( ۹۶۷ )

العَلاء بن الحَارِث بن كثير بن عَباد بن العَلاء الحضرمي الدَمَشْقي . يُكني : أبا وَهْب .

قَدِم الأندلس تاجِراً مع ابنه كُثير، سنة تسع وعشرين وأربعمائة. روى عن أبيه وعن جماعة سواه بالشّام، ومصر، والحجاز، والعراق. وَحَدَّث عنه أبو محمد بن خزرج وقال: ذكر لنا أن مولده سنة ست وخمسين وثلثمائة.

# ومن تفاريق الأسهاء: ( ٩٦٨ )

عمرو بن عثمان بن خطّار بن بَشِير بن عمرو بن يزيد بن رَوْق بن رفاعة بن محمد بن سعيد بن عبدالملك ، الذي جاز مع طارق بن زياد ، وموسى بن نصير ، إلى الأندلس .

يعرف: بعبد الرازق.

من أهل قرطبة .

يُكْنَى: أَبِا حَفْص .

أخذ عن أبي الحسن على بن عبيد مختصره في الفقه ، وعن أبي عبدالله محمد بن عمرو بن عَيْشون غير ما شيء .

قرأتُ ذلك بخط أبي إسحاق بن شنِظير ، وقال : مولده في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وثلثمائة .

وكان سكناه بقرب مسجد السيدة ، وهو إمام مسجد ياسر . وروى عنه أيضاً أبو حفص الزهراوى ، وذكر أنه كان عالى الإسناد . وحديث عنه أيضاً أبو عمر بن سُمَيْق ، وقال : توفي بقنتيش (١) سنة أربعمائة .

(979)

عَسْلُون بن أحمد بن عسلون . من أهل طلَيْطُلة . يُكْنَى : أبا الأصبغ .

<sup>(</sup>۱) قنتيس ، بالضم : حبل عند وادى الحجارة من أعمال طليطلة . (معجم البلدان : ٤ : ١٨٣) .

رَوَى عن أبى بكر بن وسيم ، وعبدالرحمن بن عيسى ، ومحمد بن سميون وغيرهم .

حَدَّث عنه الصَّاحبان ، وقالا : كان رجلًا صالحاً مستوراً ، جالسناه وصحبناه ، ولزِم الانقباض والخمول ، ولم تزل أحواله صالحة إلى أن تُوفى ، رحمه الله .

وكان مولده سنة عشرين وثلثمائة.

( **4 V + )** 

عطية بن سعيد بن عبدالله .

يُكْنَى : أبا محمد .

أندلسي حافظ ، سَمِعَ بالأندلس من أبي محمد الباجي وطبقته ، وخرج منها قبل الأربعمائة .

ذكر ذلك الحميدى ، وقال : أخبرنى أبو محمد القيسى أنه طاف بلاد المشرق سياحة ، وانتظمها سماعاً ، وبلغ إلى ماوراء النّهْر ، ثم عاد إلى نيسابور ، وأقام بها مدة ، وكان يتقلّد مذهب الصوفية والتوكل ، ويقول بالإيثار ، ولا يُسِك شيئاً . وكان له حظ من الناس وقبول ، وعاد إليه أصحاب أبى عبدالرحمن السّلمى حتى ضاق صدر أبى عبدالرحمن ، ثم عاد إلى بغداد . هذا معنى قول القيسى .

وقال لنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب : قَدِم عطيَّة بن سعيد بغداد فحدَّث بها عن زاهر بن أحمد السّرخسي ، وعبدالله بن محمد بن خيران القيرواني ، وعلى بن الحسن الأذني (١) .

حدثنى عنهُ أبو الفضل عبدالعزيز بن المهدى الخطيب ، وقال لى : وكان عطية زاهداً ، وكان لا يضع جنبه عَلَى الأرض وإنما ينام مُحتبياً .

<sup>(</sup>۱) الأدنى ، نسبة الى أدنة ، بفتح الأول والثانى ، وبفتح الأول وكسر الثانى . بلد بساحل الشام عند طرطوش . (لب اللباب : ٨ ، معجم البلدان . ١ : ١٧٨) .

فال أبو الفضل : ومات سنة ثلاث وأربعمائة فيها أظن . هذا أخر كلام الخطيب .

فال لى أبو محمد الحفْصُونى: ثم خرج عطية من بغداد إلى مكة فأخبرنى أبو القاسم عبدالعزيز بن بُندار الشَّيرَازى، وقال: لقيتُ عطية الأندلسي ببغداد وصحبته، وكَان من الإيثار والسّخاء والجُود بما معهُ عَلَى أمرٍ عظيم، إنما يقتصر من لباسه عَلَى فُوطة ومرقّعة، ويؤثر بما سوى ذلك.

وكان قد جمعَ كتبأ حملها على بَخاتي (١) كثيرة .

قال عبدالعزيز : فرافقته ، وخرجنا معاً إلى الياسِرية (٢) ، وليس معهُ إلّا وطاؤه ، ورَكُوتة (٣) ؟ ومرقَّعته عليه .

قال: فعجبتُ من حاله ولم أعارضه ، فبلغنا إلى المنزل الذى نزل فيه الناس ، وذهبنا نتخلل الزّقاق ونمر على النازلين ، فإذا شيخ خُراسانى له أبهة ، وهو جالس فى ظل له ، وحوله حَشم كثير قال : فدعاه ، وكلّمنا بالعجمية ، وقال لنا : انزلوا ، فنزلنا وجَلَسنا عنده ، فيا أَطْلنا الجلوس حتى كلم بعض غلمانه فأتى بالسُّفرة ، فوضعها بين أيدينا ، وفتحها وأقسم عَلينا ، فإذا فيها طعامٌ كثير ، وحلاوة حسنة ، فأكلنا وقُمنا .

قال عبدالعزيز: فلم نزل على هذه الحال يتفق لنا كل يوم من يدعونا ، ويُطعمنا ويسقينا ، إلى أن وصلنا إلى مكة ، وما رأيته حمل من الزاد قليلا ولا كثيراً .

قال: وقُرِی، علیه بمکة صحیح البخاری ، روایته عن إسماعیل بن محمد الحاجی ، عن الْفَرْبرَی ، عن البُخاری ، وَکان أبو العبَّاس أحمد بن الحسن الرّازی هو الذی یقرؤه علیه .

<sup>(</sup>١) البخاق: الابل الخراسانية.

<sup>(</sup>٢) الياسرية : قرية على نهر عيسى بينها وبين بغداد ميلان . (معجم البلدان : ٤ : ١٠٠٢) .

<sup>(</sup>٣) الركوة ، بالفتح : اناء من ماء .

قال أبو محمد: فقال لي أبو نصر عُبيد الله بن سعيد السجستابي الحافظ: كان أبو العبَّاس ، إذ قرأ رُبما توقف في قراءته ، فكان عطية يبتدي ، فيقول : هذا فُلان بن فُلان ، ويذكر بلده وموضّعه ، وما حضره من ذكره ، فكان من حَوله يتعجبون مِن ذلك .

قال : وتُوفِّي بحكة سنة ثمانٍ أو تسع وأربعمائة .

وكان له في تجويز السماع ، فكان كثير من المغاربة يتحامونه من أجل ذلك . قال أبو محمد : وله تَصَانِيفُ رأيت منها كتاباً جُمع فيه طُرق حديث المغفر(١) ومن رواه عن مالك بن أنس ، في أجزاء كثيرة ، إلا أنه عوّل في بعضها على بعض حق بن الحسن.

هذا آخر كلام أبي محمد.

قال الحميدى : وسمعت أبا غالب ، يقول : سمِعت عطية بن سعيد ، يقول: سمعت القاسم بن علقمة الأبهرى ، يقُول: سمعت أحمد بن الحسن الرَّازي ، يقول : سمعت محمد بن هارون ، يقول : سَمِعت أبا دُجانة ، يقول: سمعت ذا النون المصريّ ، يقول:

أُقلِّل مابي فيك (٢) وهُو كثير وَأزْجر دَمعي عنك وهُـو غَـزيرُ وَعندى دُموعٌ لو بكيت ببعضها لفاضت بُحورٌ بعدهنّ بُحُورٌ قُبُور الوَرَى تحت التَّراب وَللهوى رِجالٌ لهم تحت الثَّياب قُبُور

سأبكى بِأَجفان عَلَيْك قريحةٍ وأرنُو بأَلحاظ إليك تُشيرُ

وذكره أبو عمر و المُقرىء في كتاب « طبقات المقرئين » له ، فقال : عطية ابن سعيد بن عبدالله الصوفي القفصي ، سكن مصر .

يُكْنَى : أبا محمد .

<sup>(</sup>١) المغفر ، كمنبر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس .

<sup>(</sup>٢) م: «أقلل صبرى فيك» .

أُخذ القِراءة عن جماعة من شُيوخنا .

عرض بالأندلس عَلى على بن محمد بن بشر.

وبمصر على عبدالله بن الحُسْين ، وَغزوان بن القاسم ، ومحمد بن صَبغون .

ودخل الشَّام ، والعراق ، وخراسان ، وطاف الأمصار ، وكتب شيئاً كثيراً من الحديث ، ولقى أعدادا من الشيوخ .

وكان ثقة ، كَثير الكتب ، صحيح السَّماع .

كتب معنا بمكة عن أحمد بن إبراهيم بن فِراس ، وأحمد بن مت البُخارى ، ولم يكن من أهل الضَّبط للقراءات ، ولا الحفظ للحروف .

وانتقل من مصر إلى مكة . وتُوفّى بها بعد أن أقرأ ، وحَدَّث أعوماً ، سنة سبع وأربعمائة .

### (9V1)

عمران بن عبد ربه بن غزلون المعافري.

من أهل قرْطُبة .

يُكْنَى : أبا سعيد .

رَوَى عن أبى عيسى اللَّيثى ، وأبى محمد الأصيلى ، وغيرهما . وهو اختصر كتاب « الدلائل » للأصيلى ، وكان شيخا صالحاً ثقة فيما واه .

حَدث عنه أبو حفص الزَّهراوى ، والطَّبْنى ، وقال : وتُوفى : سنة إحدى وعشرين وأربعمائة .

#### (9VY)

غريب بن مطرِّف بن غريب . من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا مروان .

لهُ سماع بالمشرق على أبي الحسن بن جَهْضَم بمكة .

وكان من أهل الأدب والمعرفة ، حسن الإيراد للأخبار .

واستُقْضى فى الفتنة على كُورة رَّية ، وقُتل خطأ على باب داره ، فى ربيع الأخر من سنة تسع وأربعمائة ، ودُفن بمقبرة أم سَلمة .

ذكر وفاته ابن حّيان .

#### ( 9VY )

عُبَادة بن عبدالله بن محمد بن عُبادة بن أفلح بن الحسين بن يَحْيى بن سعيد بن قيس بن عبادة الأنصارى الخزرجي .

كَذَا نسبه أبو الوَليد بن الفرضى ، في كتاب «طبقات الشعراء» له . ويعرف بابن ماء السماء .

الأديب .

من أهل قُرْطُبة ؟

يُكْنَى : أبا بكر .

أخذ عن أبي بكر الزبيدي ، وَغيره .

وكان شاعراً مقدماً ، أخد عنه الأديب أبو محمد غانم بن وليد المالقي .

قال ابن حيّان : وتُوفّى عُبادة أبى شوّال سنة تسع عشرة وأربعمائة بمالقة (١) .

#### ( 9V £ )

عُتبه بن عبدالملك بن عاصم المقرىء العتابي (٢) .

أندلسي .

<sup>(</sup>١) في هامش : خ : ومن قول عبادة في .... على الحصر :

يشد .... خصرًا له . • . يكاد أن يقد من نصفه

كأنما أبصره مشته 🗼 🐪 فشده خوفا على ضعفه

<sup>(</sup>٢) خ: العتمالي ا

يُكْنَى : أبا الوليد .

رَحُل فقرأ بمصر على أبى أحمد عبدالله بن حسنُون البغدادى المفرى، ، قراءة حفص ، وسمع أبا الطيب بن غلبُون المقرىء ، كان سماعه سنة أربع وثمانين وثلثمائة .

وَدَخُل بغداد ، فحدَّث بها عن أبيه ، وعمن ذكرنا .

ومات في رجب سنة خمس وأربعين وأربعمائة .

ذكره الحميدي وقال : كذا قال لى أبو الفَضْل أحمد بن الحسن المعدل ، وقال : كان رجلًا صالحاً ، وقد كتبتُ عنه .

( 9 V O )

العاصى بن خلف بن محرز المقرىء .

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا الحكم .

كان من أهل المعرفة بالقراءات وطُرقها ، وجُمَع فيها كتاباً سمًاه بكتاب « التذكرة » في القراءات السبّع ، و « كتاب التهذيب » :

وأخبرنا عنه غير واحد من شيوخنا ، وقال لى بعضهم : وتُوفيِّ سنة سبعين وأربعمائة .

( 977 )

عاصم بن أيوب الأديب.

من أهل بُطْلَيْوس .

يُكْنَى : أبا بكر .

رَوَى عن أبى بكر محمد بن الغراب ، وَأبى عَمر السفَّاقسى ، وأبى محمد مكى بن أبى طالب المقرىء ، وغيرهم .

وكان من أهل المعرفة بالأداب واللُّغات ، ضابطاً لهما ، مع خير وفضل ،

وثقة فيما رَوَاه .

أخبرَنا عنه أبو محمد بن السيد بجميع ما رُوَاه . وتُوفِّى ، رحمه الله ، سنة أربع وتسعين وأربعمائة .

(AVV)

عُتّيق بن محمد بن أحمد بن عبدالحميد الأنْصَارى .

مَن أهل دانية .

يُكْنَى: أبا بكر.

رَوَى عن أبى داود المقرى، وطاهر بن مفوّز ، وَأبى الوليد الوَقْشى ، وأبى الحسن المقرى، وأبى على بن سُكرّة ، وأبى الحسن المقرى، وأبى على بن سُكرّة ، وغيرهم .

وتولَى الصَّلاة والخطبة بجامع دانية ، وَكان خيراً فاضلاً ، راوية للعلم ، كتب بخطه علماً كثيراً وَقيده ، وكان ثقة فيما رواه .

وأخبرنا عنه صاحبنا أبو عمرو، وأثنى عليه.

(AYA)

عيّاش بن الخَلف بن عيّاش بن مخراش المقرىء .

بطليوسي ، سكن إشبيلية .

يُكْنَى: أبا بكر.

رَوَى القراءات عن أبي عبدالله المَغامي المقرىء.

وكان من حُذَّاق أصحابه ، وتصدر للإقراء بإشبيلية ، وأخذ الناس عنه .

وتُوفِّي سنة عشر وخمسمائة .

(944)

عَونِ الله بن محمد بن عَبدالرحمن بن عَوْن الله المقرىء بالمسجد الجامع بقرطبة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

قرأ على أبى عبدالله الطَّرَفي (١) المقرىء ، وعليه عوَّل . أخذ الناس عنه ، وكان يُسْتَخْلف على الخطبة بجامع قرطبة . وتُوفيِّ سنة عشر وخمسمائة .

#### (4A+)

عبَّاد بن سَرْحان بن مسلّم بن سَيد الناس المعَافري.

من أهل شاطبة.

يُكْنَى : أبا الحسن .

سكن العُدُوة .

رَوَى ببلده قَديماً عن أبي الحسن طاهر بن مفوز ، وغيره .

وَرُحل إلى المشرق ، وحج ، ولَقِى بمكة أبا عبدالله بن على الطبرى ، وسمع منه .

ودَخَل بغداد ، وسَمِعَ بها من أبى الحسين المبارك بن عبدالجبَّار الصَّيرْفى ، وأبى محمد رِزْق الله بن عبدالوهاب التميمى ، وأبى بكر محمد ابن طُرْخان ، وغيرهم .

وأجاز له أبو عبدالله الحميدي.

وَقَدِم قرطبة في سنة عشْرين فسمعناً منه ، وَأَجاز لنا بخطه مأرَواه .

وكانت عنده فوائد ، وكان يميل إلى مسأئل الخلاف ، ويدّعى معرفة الحديث ولا يُحسنهُ ، عفا الله عنه .

أنشدنا أبو الحسن من كتابه ، قالَ : أنْشَدنا أبو بكر بن طَرْخان ببغداد ، قالَ : أنْشَدنا أبو منصور محمد بن أحمد بن مهران الفارسي ، قال : أنْشَدنا

<sup>(</sup>۱) كذا في : خ . والأقساسي ، نسبة الى أقساس : قرية بالكوفة ، (لب اللباب : ١٩ ، معجم البلدان : ١ : ٣٣٧) ، والذي في سائر الأصول : «الأفسامي» بالميم .

أبو القاسم الأقساسي الشريف بالكُوفة:

اَخٌ لَى لَم يَلَده أَبِي وَأُمِي تَرَاهُ الدَّهْرَ مَغْمُوماً بِغَمِّى يُقاسِمنى سُرُورى كُلِّ حِين ويَأْخُذ عِنْد هَمِّى شَطْرَ هَمَى فَلُو أَحدٌ مِنَ المقدار (١) يُفْدَى إذاً لفديته بِدَمَى وَلْحَمِي

وكان مولده سنة أربع وستين وأربعمائة . وتُوفِّى بالعُدْوة في نحو سنة ثلاث وأربعين وَخمْسمائة .

<sup>(</sup>١) م: «الأقدار».

# ومن الغرباء في هذا الباب ( ٩٨١)

العز بن محمد بن تقنّه.

يكنى: أبا القاسم.

وأصله من العدوة.

أخذ بقرطبة عن أبى القاسم بن الأفيلي كثيرا من كتب اللغة والآداب، وكان حافظا لهما، مقدماً في معرفتهما، وقد أخذ الناس عنه.

وتوفى سنة ثمان وثمانين وأربعمائة .

#### (YAY)

عياض بن موسى بن عياض اليَحصبي .

من أهل سبتة .

يُكْنَى : أبا الفضل .

قَدِم الأندلس طالباً للعلم.

فأخذ يِقُرْطُبة عن القاضى أبى عبدالله محمد بن علىّ بن حَمدِين ، وأبى الحسين سِراج بن عبدالملك بن سِرَاج ، وعن شيْخنا أبى محمد بن عتَّاب ، وغيرهم ، وأجاز له أبو علىّ الغَسَّانى مارواه .

وأخذ بالمُشرق عن القاضى أبى على حسين بن محمد الصَّدفى كثيراً ، وعن غيره .

وعُنى بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم ، وجمع من الحديث كثيراً ، وله عناية كثيرة به ، واهتمام بجمعه وتَقْييده ، وهُو من أهل التّفَنن في العلم والذّكاء واليقظة والْفهم ، واسْتُقْضى ببلده مُدة طَوِيلة ، حُمدت سيرته فيها ، ثم نقل عنها إلى قَضَاء غرناطة ، فلم يطل أمَدُه بها ، وقدم علينا قرطبة في ربيع

الآخر سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ، فأخذنا عنه بعض ما عنده ، وسمعته يقول : سَمِعت القاضى أبا على حُسين بن محمد الصّدفى يقول : سَمِعت الإمام أبا محمد التميمى ببغداد يقول : مالكم تأخذون العلم عنّا وتستفيدونه منا ، ثم لا تترحّمون علينا ؟ ! فرحم الله جميع من أخذنا عنه مِنْ شيوخنا ، وغَفَر لهم .

ثم كتب إلى القاضى أبو الفَضَل بخطه يذكر أنه ، ولد في منتصف شعبان من سنة ستٍ وسبعين وأربعمائة .

وتُوفِّى\_رحمه اللهـ، بمَرْاكش مُغَرَّباً عن وطنه ، وسط سنة أرْبع وأربعين وخمسمائة .

\* \* \*

هنا فرغ الجزء السابع: إن شاء الله تعالى ويتلوه باب الغين (١)

<sup>(</sup>١) م: «كمل الجزء السابع بعون الله وحمده، وصلى الله على محمد نبيه وعبده».

**الجزء الشامس** بتجزئة المؤلف

# كابّ الغدين جيسَد إلِلّه الرّحمٰول لِيَحسيرِد فصَلى اللّهُ عَلى محكمَّد ، وَعَلَى ٱلدِوسَّكُمُ تَسَدِيمُا "

من اسمه **غ**الب ( ۹۸۳ )

غالب بن عمر ، المعروف ، بابن التيَّاني .

من أهل قُرْطُبة .

وهو والد الأديب أبي غالب.

رَوَى عن ثابت بن قاسم « كتاب الدلائل » من تأليف جَده ، وعن أبى بكر ابن القوطية ، وغيرهما . حدَّث عنه ابنهُ أبو غالب تمام بن غالب الأديب .

#### (915)

غالِبُ بن تمام بن عبدالرءوف بن عبدالله بن تمام بن عطيّة بن خالد بن خُفاف المحاربي .

من أهل غرناطة.

لهُ رحلة إلى المشرق ، لقى فيها أبا القاسم بن الجلّاب ، وأخذ عنه مختَصَرهُ في الفقه .

وتُوفِّي قبل الأربعمائة .

وذكر ابن الفَرضى أنه سَمِع من أحمد بن خالد ، ومحمد بن قاسم بقُرْطُبة ، وبأَلبيرة من محمد بن فُطيْس ، ولم يذكر أن لهُ رحلة ، ولا ذكر له وفاة .

<sup>(</sup>١) التكملة من: م.

#### (910)

غالبُ بن محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن نُهَيكُ الهَوّارى الأشُونى . سكن إشبيلية .

يُكْنَى : أبا تمام .

كان شيخاً صالحاً مُنْقَبضاً ، معتنياً بطلب العلم من صغره ، وكانت فنون الحساب أغلب عليه ، مع مشاركته في غيره .

لقى بقُرْطُبة أبا عمر بن الجَسُور ، وأبا عبدالله بن العطّار وصَحْر بن سعيد المرشاني وغيرهم .

ذكره أبو محمد بن خَزْرَج ، وقال : تُوفِّى في شعبان سنة أربعين وأربعمائة .

ومولده سنة ست وسبعين وثلثمائة .

#### ( TAP )

غالب بن عبدالقاهر بن يوسف بن حَكَم.

يعرف بابن القلاس.

من أهل بطليوس.

يُكْنَى: أبا بكر.

كَانَ من أهل الدِّراية والرِّواية ، وحَجَّ ولقى البراذِعيّ وأخذ عنه كتابه المختصر في الفقه .

رَوَى عنه خَلَف بن رزق المقرىء الزاّهد.

### ( AAV )

غالب بن عبدالله القيسى القُطَيني المقرىء.

من أهل دانية .

يُكْنَى : أبا تمام .

رَوَى عن أبى عمر بن عبدالبر، وأبى عمرو المقرىء، وأبى الوليد الباجى، وغيرهم.

ذكره الْحُميدي ، وقال فيه : مقرىء ، شاعر أديب .

وقال : أنشِدني له أبو عبدالله محمد بن عمر الأشبُوني الأديب في وصف صديق له :

يا رَاحِلًا عن سَواد المُقلتين إلى سَواد قَلْبٍ عن الأضلاع قد رحلاً غدا كجسم وأَنْتَ الروحُ فيه فَمَا ينفَكُ مُرتحلًا إذ ظَلْتَ مُرْتحلًا بي لِلْفِراق جَوى لو مَرَّ أبردُه بِجَامد الماء مرَّ البَرق الشّعلا وتُوفّى بدانية سنة ستٍ وستين وأربعمائة.

قاله ابن سُكَّرة

وكان أبو تمام رجلًا زاهداً فاضلًا (١) .

### $(\Lambda \Lambda \Lambda)$

غالب بن عبدالرحمن بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي . وقد تقدم الرفع في نسبه قبل هذا .

من أهل غرناطة .

يُكْنَى : أبا بكر .

وكان من أهل الدراية والرواية (٢).

روى عن أبيه عبدالرحمن بن غالب ، وأبى على الحسن بن عُبيد الله المحضرمي المقرىء ، ومحمد بن حارث النحوي ، وأبى محمد بن عبدالعزيز بن أبى غالب القروى (٣) ، ومحمد بن نعمة ، وغانم بن وليد الأديب ، وأبى على الغسانى ، وغيرهم .

<sup>(</sup>١) م: «قاضيا».

<sup>(</sup>٢) التكملة من: م .

<sup>(</sup>٣) م: الغروى «بالغين المعجمة».

ورأى أبا عمر بن عَبد البر، ولَمْ ياخذ عنْهُ شيئاً.

ورَحُل إلى الْمَشرق سنَة تسع وستين وَأربعمائة ، فحّج ، ولقى أبا عبدالله الحسين بن على الطبرى ، نزيل مكة ، فَسِمَع منه « صَحيح مسُلْم » وأجاز له ، وأبا عبدالله محمد بن أحمد النحوي .

ولقى بمصر أبا الفضل عبدالله بن حسين الجوهري.

ولقى بالمهدّية أبا عبدالله محمد بن معاذ التميمى ، وأخذ عنه صحيح البخارى ، عن أبى ذَرّ ، وغيره .

وكان حافظاً للحديث ، وطُرقه وعلله ، عارفاً بأسماء رجاله ونَقَلَته ، منسوباً إلى فهمه ، ذاكراً لمتُونه ومعانيه .

وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر بن عطية يذكر أنه كرّر صحيح البخارى سبعمائة مرة .

وكان أديباً شاعراً لغوياً دَيِّناً فاضلًا ، أخذَ النَّاس عنهُ كثيراً ، وكتب إلينا بإجازة ما رواه بخطه ، وكُفَّ بصره في آخر عمره .

تُوفِّى ـ رحمه الله ـ بغرناطة لستٌ بقين من جمادى الآخرة سنة ثمان عشرة وخمسمائة .

ومولده سنة إحدى وأربعين وأربعمائة .

### أفسراد ( ۹۸۹ )

غانم بن وليد بن محمد بن عبدالرحمن المخزُومي .

من أهل مَالقةً .

يُكْنَى: أبا محمد.

ذكره الحميدي وقال : فقيه مدّرس ، وأستاذ في الأداب وفنُونها ، مجوّد مع فضل ، وحسن طريقة .

رَوَى عن أبى عُمرَ يوسف بن عبدالله بن خَيْرون ، وعن أبى عبدالله بن السَّراج .

ذكرهُ لى أبو الحسن على بن أحمد العائذى ، وقال : إنه قرأ عليه ، وأفرط في وصفه بالعلم والدين ، وأنشَدني عنه ، قَالَ : أنشدني لنفسه :

صَيِّر فُؤَادك لِلْمحْبُوب مَنزْله سَمُّ الخَياط مجَالُ للْحَبِيبَيْنِ ولا تُسامح بَغيضاً في مُعَاشَرة فقلٌ مَا تَسع الدِّنيا بِغَيضَينْ

قال: وأنشدني لِنفسه:

الصَّبْسِ أُولَى بَسوقار الفَتى مِنْ قَلَق يَهَتْك سِتْر الوَقَار مَنْ لَزم الطَّبْر عَلَى حالَةٍ كانَ علَى أيسامه بالخيارُ وتُوفِّى رحمه الله سبعين وأربعمائة.

أخبرنا عنه جماعة من شيوخنا.

\* \* \*

# ېاپ الفک، من اسمه فتح : (۹۹۰)

فتتح بن إبراهيم الأموى.
 يعرف بابن القشارى.
 من أهل طُلَيْطُلة.

يُكْنَى: أبا نصر.

رَحَل إلى المشرق ، وَرَوَى بمكة عن أبى بكر الآجرى ، وغيره . وسَمِعَ بمصر من أبى الطّيب الحريرى ، ومن أبى العبّاس تميم بن محمد ، وأبى الحسن زياد بن عبدالرحمن اللؤلئ بالقيروان .

وسَمِعَ من جماعة بالأندلس.

وكان شَيْخًا صَالحًا ، فَاضِلًا مُجْتَهداً في طلب العلم ، محافِظاً عليه ، كثير الصلاة والصيام والجهاد والصدقة .

بَنى بُطلَيْطلة مَسْجدين : أحدهما بالجبل البَارد ، والثانى بالدَّباغين ، وكان يلزم الصلاة في الجَامع .

وَدُخل عليه ، وهو يَجُود بِنفْسه ، فَقِيل لهُ : كَيْف أَنْتَ ؟ فقال : ياوحشة الجَامع .

وبنى حصن وَقَش (١) ومَكادة في زَمن المنصور محمد بن أبي عامر . حدث عنه جماعة من العلماء ، منهم : أبو جَعْفر بن مَيْمون .

وقَرَأَتُ بخطه : أنا فَتْح بن إبراهيم ، قالَ : أنا زِيَاد بن عبدالرَّحمن بالقَيْرُوان ، قال : نا أبو الحسن بن عثمان التسترى بتستر ، قال : نا أحمد بن الحسن بن العبَّاس الرَّازى ، قال : رَأَيْتُ

<sup>(</sup>١) مكادة ، بفتح أوله وتشديد ثانيه وبعد الألف دال مهملة . (معجم البلدان : ٤ : ٦١٢) .

أبا زُرْعة في المنام كأنه يُصلِّي في السماء السابعة بالملائكة . فقلت : ما حالك ؟ قال : لقيت الله تبارك وتعالى فقال لى : يا أبا زُرعة ، إني لأوتى بالطفل فآمر به إلى الجنة ، فكيف بمن حفظ السنن على عبادي ، ادخل الجنة تبوأ منها حيث شئت.

وقَرَأت بخط أبي عمر يوسف بن خضر ، قال . تُوفيِّ أوّل ليلة من رَجب ليلة الجُمْعة ، ودُفن يوم الجمعة بعد صَلاة العَصْر سَنَة ثلاث وأربعمائة ، وصلى عليه عبدالله بن ناطور.

قال ابن ذُنين : ومولده سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة .

#### (991)

الفتح بن يوسف بن محمد .

يعرف بابن الرَّيولي والد الحافظ أبي محمد قاسم (١) من أهل مدينة الفَرَج . يُكْنَى : أبا نَصْر .

رَوَى ببلده عن القاضي أيوب بن حُسين ، وبقرطبة عن أحمد بن ثابت ، وغيره .

حَدَّث عنه ابنهُ أبو محمد ، ومحمد بن أحمد بن بدر ، أخذ عنه سنة ثمان وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) التكملة من: م.

من اسمه فرج : (۹۹۲)

فَرَج بن غزلون (١) بن العسَّال اليَحْصُبي . من أهل طليطلة .

رُوَى عن شيوخها .

حَدُّث عنه ابنه أبو محمد عبدالله بن فرج الواعظ.

(997)

فرج بن أبى الحكم.

ابن عبدالرحمن (٢) بن عبدالرحيم اليحصبي .

من أهل طليطلة .

يُكْنَى : أبا الحسن .

رَوَى عن عبدالله بن ذُنين (٣) ، وعبدالله بن يعيش ، ومحمد بن عمر الفخار .

وكان قد فات أهل زمانه في العلم والعقل والفضل ، وكان يحفظ « المستخرجة الكبيرة » حفظاً جيداً ، ونُوظِر عليه في المسائل ، وكان حفيل المجلس .

وتُوفِّي في عشر ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وأربعمائة .

وحُبَس داره على طَلبة السُّنة .

ذكره ابن مطاهر .

<sup>(</sup>١) م: «غزلون»، بالعين المهملة.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: م.

<sup>(</sup>٣) م : وديناري ,

(991)

فرج بن غَزلون بن خالد الأنصارى . من أهل طُلَيْطُلَة . يُحَدِّث عن فَتْحَ بن إبراهيم ، وغَيْره . وكان حسن الخط .

(990)

فرج: مَوْلَى سيد بن أحمد بن محمد الغَافقى الكُتبى . من أهْل طُلَيْطُلة .

يُكْنَى : أبا سعيد .

رَحَل إلى المشرق وحج ، ولقى أبا ذر عَبْد بن أحمد الهروى ، وَسَمع منه وأخذ عنه (١) ، وأجاز له .

وكان رجُلًا صالحاً ، ثِقة فيما رَوَاه ، مُقْبلًا عَلَى ما يعنيه .

أَخْبِرِنَا عِنْهُ أَبُو الْحَسَنِ عَبِدَالرَّحِمْنِ بِنَ عَبِدَاللهِ الْعَدَلُ (٢) ، وأثنى عليه ، وغيره من شيوخنا .

وتُوفِّي بعد سنة ست وسَبْعين وأربعمائة .

(997)

فرجح بن يوسف . من أهل سُرنّة (٣) . يُكْنَى : أبا عمر .

<sup>(</sup>١) التكملة من: م.

<sup>(</sup>٢) خ : «المعدل» .

<sup>(</sup>٣) كذا في : خ . وسرنة ، بالضم ونون : موضع بالأندلس . (معجم البلدان : ٣ : ٨٤) . والذي في سائر الأصول : «سرتة» بالمثناة الفوقية .

رَوَى عن يَحْيى بن محمد بن وَهْب بن مَسرّة (١) بمدينة الْفَرج ، وعن فيره .

حَدَّث عنه القاضى أبو عبدالله بن السَّقَّاط.

#### (99V)

الفَرج بن أبي (٢) الفرج بن يَعْلى التَّجيبي .

من أهل طُلَيْطلة .

يُكْنَى : أبا سعيد .

تولّى أحكام القَضَاء بطليطلة ، وكان دَيّناً ، فاضِلًا ، وقوراً خليما عاقِلًا حَسن السيرة فيما تقلّده ، محبباً إلى الناس ، مُعَظماً عنده .

وتُوفِّي في رجب سنة سبعين وأربعمائة .

ذكره ابن مُطَاهر .

#### (49A)

فرج (٣) بن حَدِيدة المقرىء الظَّاهرى .

كان عالماً بالْقِراءآت، وكان المعْتَضد بالله عَبَّاد بن محمد قد أقعده للأقْرَاء بإشْبِيلية بالمَسْجد المَنْسُوب إلى والدته السيدة.

وتُوفي بها يوم الإثنين لثلاث عشرة ليلة خلت للمحرم سنة ثمانين وأربعمائة ، ودُفن يوم الثلاثاء بعده .

#### (999)

فرَج بن عبدالملك بن سَعْدان الأنصارى . من أهل جيَّان .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان: «مرة».

<sup>(</sup>٢) التكملة من: م.

<sup>(</sup>٣) هامش: خ: «فرح»، بالحاء المهملة.

سكن قُرْطُبة .

يُكْنَى: أبا عبدالله.

رَوَى عن أبي محمد مكى بن أبي طالب المقرى، ، وصحب أبا عبدالله محمد بن عتَّاب الفَقِيه ، واختصَّ به .

ورَوَى بالمريّة عن أبى القاسم الجُراوى (١) ، وغيرهم . وكان فقيها ، حَافِظاً لِلْفِقه والحديث وأسماء الرِّجال . وتُوفَّى - رحمه الله - في ذِي الحجة سنة ثمانٍ وسبعين وأربعمائة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الجراوى ، نسبة الى جراوة ، بالضم : ناحية بالأندلس من أعمال فحص البلوط ، وموضع بافريقية . (معجم البلدان : ٢ : ٤٦) .

من اسمه فتحون :

 $(1 \cdots)$ 

فتحون بن محمد بن عبدالوارث بن فَتْحُون التُّجِيبي .

من أهل طُلَيْطلة .

يُكْنَى : أبا نصر .

رَوَى عن أبي عبدالله بن عَيْشُون ، وغيره .

حَدَّث عنهُ أبو إِسْحَاق ، وَصاحبه أبو جَعْفر .

وقَرأْت بخطه: قالَ لنا أبو نَصْر: ولدت سنة سبع عشرة وثلثمائة. وتُوفِّى رحمه الله ليلة الثلاثاء لست خَلوْن من ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وثلثمائة.

وصلِّي عليه ابنه سَابِقُ .

 $(1 \cdot \cdot \cdot 1)$ 

فَتْحُون بن عبدالرحمن بن فَتْحون الْقَيْسي .

من أهل طليطلة .

يُكْنَى: أبا نصر.

رَوَى عن المُنْذِر بن المنذر، وابن عباس، وابن الفَحَّار.

وكان رَجُلًا مُعقَّلا ، حسن الأخلاق .

تُوفِّي في رَجب سنة أربع وستين وأربعمائة .

## من اسمه الفضل $(1 \cdots Y)$

فضل بن مُحمد بن فَضل.

من أهل قُرْطُبة .

يُكْنَى : أبا بكر .

رَوَى عن أبي سُلَيمان عبدالسلام بن السَّمح الزهراوي، وَغيره. وكان أُدِيباً كاتباً .

حَدَّث عنه أبو مروان الطبْني ، وذكر أنه أخذ عنه بجامع قُرْطُبة .

(1114)

الفَضل بن أحمد بن مُحَمدٌ بن دَرَّاج القَسطلي ، منها . يَرُوي عن أبيه .

ذكرهُ الحُميدي وقال : أديبٌ شَاعِرٌ ، وله حظ من البلاغة ، يجرى في الشعر وَالرَّسائل على طَرِيقة أبيه، وقد لقيته بَبَلنسية بُعَيْد الأربعين والأربعمائة.

ومن شِعْره في إقبال الدُّولة:

وإذا مَا خُطوبُ دَهْرِ أَنافَت كَلْأَتْنَا مِنْ لَسْعِهِنِ أَيادِي مَلِك إنْ دَعـاه للنَّصـر يـومـاً أَوْ عَراه السليبُ صِفْراً يَداهُ جَمَع الرِّزْق من نَداه وأوعَى

وأطافت كأنّها الجِنّ تسعى مَلِكِ يَكُلأ الأنام ويَرعى مُستَضامٌ ، كَفَاه نصراً ومَنْعَا (1111)

الفضل بن على بن أحمد بن سعِيد بن حَزْم . من أهل قُرْطُبة .

يُكْنَى : أبا رَافع ، وهُو ولدُ الحافِظ أبي محمد بن حَزْم .

رَوَى عن أبيه وعنْ أبى عُمر بن عبدالبر والدّلائي (١) وغَيْرهم . وكتّب بخطه عِلماً كثيراً ، وكان عنده أدب ونباهة ، ويَقظة وذَكاء . وتُوفّى بالزّلاقة (٢) سنة تِسْع وسبعين وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) الدلائي ، نسبة الى دلاية : بلد قريب من المرية من سواحل بحر الأندلس (لب اللباب :

١١٠ ، معجم البلدان : ٢ : ٥٨٢) .

 <sup>(</sup>۲) الزلاقة ، نفتح أوله وتشديد ثابيه وقاف : أرض بالأندلس قرب قرطبة (معجم البلدان :
 ۲ : ۹۳۹) .

من اسمه فضل الله (۱۰۰۵)

فضل الله صهر القاضى مُنذر بن سعيد ، زَوْج ابنته وابن عمه . يَرُوى عن صهر القاضى مُنذر «كتابَ العَيْنِ » للخليل ، وغيره . أخذ عنه محمد بن مضلع الأديب .

ذكرةُ أبو بكر المُصْحَفي ، ونقلته من خطه .

 $(1 \cdots 7)$ 

فَضْل الله بن محمد بن وَهْب الله بن محمد الأنصارى المُقرىء . من أهل قُرطَبة .

يُكْنَى: أبا القاسم.

أَخَذَ القراءات عن محمد بن شُعيب المقرىء ، وأبي عبد الله بن شُريح . وسَمِع من أبي محمد بن خَزْرَج ، وأبي عبد الله مُحَمد بن فَرَج ، وغيرهم . وقُدِّم إلى الإقراء باللسجد الجامِع بقُرطُبة ، وَأَقْرأ فيه إلى أن تَوُفَّى \_ رحمه الله \_ في شهر رَمضان سنَة أربع وعشرين وَخمسمائة .

ومولده سنَّة أربع وخمسين وأربعمائة.

وقد أخذت عنه بعض ماكان عنده.

من اسمه فتوح : ( ۱۰۰۷ )

فتوح بن عبد الرحمن بن محمد الأنصاري .

من أهل طُلبيرَة .

يُكْنَى : أبا نصر .

رَوَى عنه أبو الوليد مَرْزُوق بن فتح ، قال : كان الأغلب عليه الرأى . ( ١٠٠٨ )

فتوح بن مُوسَى بن أبي الفَتْح بن عَبْد الوَاحد الفهري .

من أهل البُنْت(١) .

يُكْنَى : أبا نَصْر .

رَوَى بُطلَيْطلِة عن أبى نصر فتح بن إبراهيم ، وأبى اسْحَاق بن شِنظير ، وصاَحِبه أبى جَعْفُر ، وأبى بكر محمد بن مَرْوَان بن زهر ، وَغَيرهم . وكان مُعْتَنِياً بالعلم .

وقَد أخذ عنه ابُنه عبد الله .

<sup>(</sup>١) الأصول: «البونت». وما أثبتنا من معجم البلدان. وبنت، بالضم ثم السكون وتاء مثناه: بلد بالأندلس من ناحية بلنسية. (معجم البلدان: ١: ٧٤٢).

أفسراد ( ۱۰۰۹ )

فَائق مَوْلي أحمد بن سَعِيد بن حَزْم .

يُحَدِّث عن مولاه أحمد بن سعيد .

حَدَّث عنه أبوعُمر بن عبد البر، في كتاب البّيان عن تلاوة القرآن.

 $(1 \cdot 1 \cdot)$ 

فارس بن محمد بن قادم .

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى: أبا القاسم.

لهُ رحلة إلى المشرق ، سمع فيها من أبي ذَر الهَروي ، وغيره من المحدثين .

(1.11)

فِيرة بن خَلف بن فِيرة اليحصبي .

من أهل طُلَيْطلِة .

يُكْنَى : أبا حديدة .

كان من أهل المعرفة بالقراءات ، حسن الصوت بقراءة القرآن ، وتولّى الصلاة والخطبة بجامع طُلَيْطلة .

أَشْارَ عليه ابن يَعيش أن يتكنى بغير أبي حديدة فأبي ذلك(١) وقال: الكُنْيَة القديمة أولى بنا.

(١) الأصول: «فأبي من» والفعل متعد بنفسه.

## ومن الغرباء (۱۰۱۲)

الفرات بن هبة الله .

يُكْنَى : أبا المجد .

ذكرهُ الْحُمَيدي ، وقال : أظنه غريباً دخل الأندلس .

يروى عن أبي سعيد الخيل بن البستي ، لقيه بالْقَيْرُوان .

رَوَى عنه أبو محمد بن حَزْم .

وذَكَر أبو محمد بن خُزْرج أنه صحب أبا الْمَجَد هذا .

\* \* \*

# بابالقاف

من اسمه قاســم (۱۰۱۳)

قاسم بن أحمد بن أبي شجاع . من أهل تجنية (١) . ثُكُنَى : أبا محمد .

لَهُ رِحْلَة إلى اللشرق ، كَتَب فيها عَنْ أَحْمَد بن سَهْل العَطَّار ، وَغيره . حَدَّثَ عنهُ أبو محمد بن ذنين ، وقال : تُوفِّ صبيحة يوم السبت لِعشْرة أيام ماضية لشهر ربيع الأول سنة ثمانين وثلثمائة وكذلك ذكر الصَّاحبان في وفاته ، وأخذ أيضا عنه .

### (1.15)

قاسم بن إسْمَاعِيل بن يونس بن مُعَاوِية بن عبد الجبار بن عبد الله بن إسماعيل بن يونس بن جُشم المعافرى البَجّاني .

يُكْنَى : أبا محمد .

يُحدِّث عن سعِيد بن فَحلون ، وعلى بن الحسن المُرى وأحمد بن جابر بن عُبَيْدة وغيرهم .

وأصله(٢) من شذونة ، ومولده ببجانة في آخر شوال سَنَة خمس وعشرين وثلثمائة .

<sup>(</sup>١) تجونية ، بضم أوله وثانيه وسكون النون وياء مفتوحة وهاء : بلد بالأندلس . (معجم البلدان : ١ : ٨٢٧) .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: «ديني».

حَدَّث عنه الصَّاحبان ، لَقِياه بِقُرْطُبة ، وسَمِعَ الناس منه كثيراً من روايته .

(1.10)

قاسم بن عبد الله بن محمد العُذرى البَجّانى .

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن أبي عُثْمانَ سعيد بن جرير القروى(١) ، وغيره .

حَدَّث عنه عبدوس بن محمد ، وأبو جعفر بن محمد بن ميمون ، وأبو القاسم خلف بن صالح بن عمْران ، وغيرهم .

وتوفى بعد سنة ست وسبعين وثلثمائة .

(1.17)

قاسم بن محمد بن قاسم بن عباس بن وليد بن صارم بن أبي رباح الفراء(٢).

يُعْرِف بابن عسلون .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا محمد .

وعسلون ، هو عم أبيه .

روى عن خالد بن سعْد ، وأكثر عنه ، وكان له جاراً ، وعن أحمد بن سعيد ، وأحمد بن مطرف ، وابن سلمون ، ونظرائهم .

وكان أبوه أبو القاسم مُحدِّثاً ، وسمع عليه جل روايته

قال: أبو عمر بن عبد البر: كتبت عن قاسم هذا كثيراً من روايته. وتوفى بقرطبة سنة خمس وتسعين وثلثمائة، وكان رجلا صالحا.

<sup>(</sup>١) م: «الغروى» بالغين المعجمة.

<sup>(</sup>٢) م: «قاسم بن محمد بن قاسم بن وليد بن عباس بن صارم بن أبي رباح» .

وقال في مَوضع آخر: توفى ، فيها أحسب ، سنة ثمان ، أو سبع وتسعين وثلثمائة .

قال أبو عمر بن الحذاء: تُوفِّي قاسم هذا في جمادي الآخرة سنة ست وتسعين وثلثمائة .

وقال : أخَذْتُ عنهُ تاريخ الرَّازى الأوسط فى أخبار الأندلس . نا : به عنه وأجاز ليّ جميع روايته

قال ابن شِنظير : وكان مولده في شوال سنة أربع عشرة وثلثمائة .

(1.1Y)

قاسم بن الشارب الرباحي الفقيه ، المحدث .

ذكره أبو محمد عبد الغنى بن سعيد الحافظ، في كتاب «نسبة النسبة» من تأليفه.

(1.14)

القاسم بن محمد بن عبد الله الفرَيشي (١).

مِنْ أَهْلِ قُرطُبة .

يُّكْنَى: أبا الطيب.

رَوَى عنه أبو حفص الزهراوى ، وأثنى عليه بالصلاح ، وذكر أنه لزم المشرق سنين ، وصحب العُبّاد ، وروى عنه كثيراً من روايته .

 $(1 \cdot 19)$ 

قاسم بن مروان الوراق . من أَهْل قرطبة .

<sup>(</sup>۱) الفريشي ، نسبة الى فريش ، بكسر أوله وثانيه مشدداً وسكون ثالثه ثم شين معجمة : مدينة بالأندلس غربي فحص البلوط . (لب اللباب : ۱۹۷ ، معجم البلدان : ۳ : ۸۸۹) .

يُكْنَى : أبا بكر .

روَى عنه أبوعُمر بن عبد البر النمرى .

ذكره ابن مدير ، وقال : تُوفِّي قريباً من الأربعمائة .

 $(1 \cdot Y \cdot )$ 

قاسم بن محمد بن عبد الله الأموى .

يُعْرِفُ بابن طالَ ليله .

من أهل طليطلة .

يُكْنَى : أبا محمد .

يروى عن الحَسَن بن رشيق ، وعَنْ ابن زياد اللؤلئي ، وتميم بن محمد ، وغيرهم .

حَدَّث عنه أبو عبد الله بن عبد السلام الحافظ، وغيره.

وتُوفِّى بعد سنة سبع وأربعمائة .

 $(1\cdot 1)$ 

قاسم بن محمد بن إسماعيل القرشي المرواني .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا محمد .

روَى عن أبي بكر بن القُوطيّة ، وغيره .

وكان من أهل المعرفة بالآداب، طلق اللسان، حسن البيان.

وتُوفى درهمه الله \_ منتصف صفر من سنة ثلاثين وأربعمائة ، ودفن بمقبرة

الربض ، عن سن عالية ، ست وثمانين سنة مكملة .

ذكره ابن حيّان .

(1.11)

قاسم بن إبراهيم بن قاسم بن يزيد بن يوسف بن يزيد بن معاوية بن

إبراهيم بن أغلب بن عُبَادة بن سعيد بن حارث بن عبد الله بن رَواحة الأنصارى الخزرجي .

يعرف: بابن الصَّابوني.

من أهل قرطبة .

سكن إشبيلية .

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى بقرطبة عن أبى القاسم أحمد بن فتح الرسَّان ، وأبى عثمان سعيد بن سَلمة ، وغُلد بن عبد الرحمن ، والقاضى يونس بن عبد الله ، وأبى عُمر الطَّلَمنكى ، وابن الجسور ، وأبى عمر بن عفيف ، وأبى العباس الباغائى (١) وغيرهم كثير .

قال ابن خزرج : كان من أهل العلم بالقراءات ، وذا حظ وافر من الفقه والأدب ، متقدماً في فَهْمِه ، حسن الخط وَالأدوات ، ثقة صدوقاً .

وتُوفِّى بمدينة لَبْلَة ، وهو حاكمها وخطيبها في عقب شعبان سنة ست وأربعين وأربعمائة .

ومولده في رمضان سنة ثلاث وثمانين وثلثمائة.

وذكره الخولاني ، وقال : كان من أهل القرآن والعلم ، والطلب للحديث ، مع الفهم والتقدم في ذلك ، والعناية بهذا الفن قديماً وحديثاً ، حَسَن الخط والأدوات يُشْبهُ النقاد(٢) .

ولَهُ تواليف حِسان في الزهد ، منها : كتاب الخمول والتواضع ، وكتاب اختيار الجليس والصَّاحب ، وفضل العلم ، وفضل الآذان ، وفضائل

<sup>(</sup>١) الأصول: «الباغان» بالنون ، تحريف . والتصويب من معجم البلدان (في رسم: باغاية) . والباغائي ، نسبة الى باغاية ، بالغين المعجمة وألف وياء: مدينة في أقصى افريقية بين بجانة وقسنطينة . (معجم البلدان: ١: ٤٧٣) .

<sup>(</sup>١) النقاد ، كشداد : الذي ينقد الدراهم ، أي يختبرها .

عاشوراء ، وكتاب فى المناولة ، والإجازة(١) فى نقل الحديث ، إلى غير ذلك من تواليفه .

#### (1.17)

قاسم بن محمد بن هشام الرَّعيني .

المعروف بابن المأموني .

من أهل المرية .

يُكْنَى : أبا محمد .

روَى بمصر عن أبي محمد عبد الغنى بن سعيد ، وعبد الوهاب بن أحمد بن الحسن بن مُنير .

وبالْقَيْروانِ عن أبي محمد بن أبي زيد .

حَدَّث عنه ابن حجَّاج بن قاسم وأبو مروان الطَّبْني ، وأبو المطرف الشعبي وغيرهم .

قال ابن مُدير: تُوفِّ في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، وقد نيف على السبعين، رحمه الله.

وكتب إلى القاضى أبو الفضل بن عياض يذكر أن أصل قاسم هذا من سُبتة ، وبها ولد ، فيجب ذكره في الغرباء .

## (1.75)

القاسم بن الفتح بن محمد بن يوسف .

من أهل مدينة الفرج.

يُكْنَى : أبا محمد .

وَيعرف: بابن الريولي .

<sup>(</sup>١) م: «وكتاب في المناولة والاجازة».

رَوَى عن أبيه ، وأبي عمر الطَّلمنكي ، وأبي محمد الشُّنتَجالي(١) . ورَحَل إلى المشرق، وأدى الْفَريضة، وروّى عن أبي عمران الفاسي

وكان عالماً بالحديث ضابطاً له ، عارفاً باختلاف الأئمة ، عالما بكتاب الله تعالى ، عالما بالقراءات السَّبع ، متكلماً في أنواع الْعِلم ، لم يكُن يرى التقليد بل كان مُخْتاراً.

وله رسائل كثيرة، وتواليفه حسنة ، وشَرع في جمع الحديث في كتاب سماه « الاستيعاب » ، فقطعت عن إتمامه منيته .

وكان شاعراً أديباً ، متقدماً في المعارف كلها ، صادقاً ، ديِّناً ، ورعاً ، متقلُّلًا من الدنيا ، وله روايات مشهورة عن أبيه وغيره ، وهو القائل :

نَادَى: حُسامى عليك ماض لم يُحدث الدَّهُ وفيه فَلَّا

ياط الباً لِلْعَلَا مُهلا ما سَهمك اليوم بألمعلَّى كَـمْ أَمـلً دُونَـه اخــتـرامُ وكــم عَــزيــز أُذِيــق ذُلا أبعد خَمسين قد تَولَّتْ تَطْلَب ماقَدْ ناًى وَوَلَّى في الشَّيْبِ إمَّا نَظُرْت وَعْظُ قَدْ كَان بعضا فصار كُللًّا فَاعْقِل فَتحت المشيب سِرّ جَل لهُ الخطْبُ ثمَّ جَلًا

الكتاب) .

وقال القاضي أبو القاسم بن صاعد : وكان أبو محمد القاسم بن الفتح واحد الناس في وقته في العلم والعمل ، وسالكا سبيل السَّلف في الوَّرع والصدَّق والبعد عن الهزل ، متقدماً في علم اللسان والقُرآن وأصول الفقه وفُروعه ذا حظّ جليل من البلاغة ، ونصيب صالح من قَرْض الشعر ، تُوفى ، رحمه الله ، على ذلك ، جيل المذهب ، سَدِيد الطريقة ، عَدِيم النظير .

وقالَ الحميدي : أبو محمد الرُّيُولي ، فَقِيه مَشْهور ، عالم زاهد ، يتفقه (١) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : «الشنتجياري» ، تحريف . (أنظر فهرست هذا بالحديث ، ويتكلّم عَلى معانيه ، ولَهُ أَشعار كثيرة في الزهد وغَيْرها ، ومنها أَنْشَدنيه غير وَاحد عنه :

وَمن لَمْ يَزَلْ في لغاً أَوْدَدِ(١)

فَبَيِّض كِتَابِك أَوْ سَسِوِّدٍ

ألا أيها العائبُ المعتدى مساعيك يَكْتبها الحَافِظان وله :

يا مُعجباً بعَــلائه وَعَــنائِه وَمَطَوِّلا فِي الدَّهر حَبْل رَجَائِهِ كُمْ ضَـاحِك أَكْفَـانِه مَنشــورة وَمُؤمــل والمَــوْتُ من تِلْقَـائِه

ولمه :

أيام عُمرك تَـذْهَبُ وجميع سَعْيِك يُكتَبُ أَيلُم الشَّهيدعليك منك فأين آين اللهربُ

قال ابن صاعد: تُوفَّى ـ رحمه الله ـ سنة إحدى وخمسين واربعمائة . زَادَ غيره : في صفر ومولده سنة ثمان وثمانين وثلثمائة قالَ أبو بكر عبد الباقى بن بِرُيال الحُجارى : وهو ابن ثلاثٍ وستين سنة .

وكان ـ رحمه الله ـ إماماً نُخْتَاراً ، ولم يكن مُقلداً ، وكان عِامِلاً بكتاب الله وسُنَّة نبيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ متبعاً للآثار الصحاح ، مُتمسكاً بها ، لا يَرى الأخذ على شيء من العلم والدين وثيقة (٢) والتزام صلاة بمسجد ، وغير ذلك . وكان يقول بالعّلة المنصوص عليها والمعقولة ، ولا يقول بالمستنبطة ، ومضى عليه دَهر يقول بدليل الخطاب ، ثم ظهر إليه فساد القول فيه ، فنبذه واطرحة .

تُوفِّي في بلده بعد مطالبة جرت عَلَيْه من جهة القضاء بها ، رحمه الله .

<sup>(</sup>١) أدد: اللهو واللعب.

<sup>(</sup>۲) کذا .

#### (1.40)

قاسم بن محمد بن سيد قُوْمه .

من أهل بَجَّانة .

يُكْنَى : أبا محمد .

رَحَل وَحَج ، ولَقَى أصحاب ابن مُجاَهد ، وأَقُرأ بِجَامع المريّة . وتُوفِّ سنة سبع وخمسين وأربعمائة ، وله ست وثمانون سنة . ذكره ابن مُدير .

## (1.11)

قاسم بن محمد بن سُلَيمان بن هلال القَيْسي .

من أهل طُليْطلة .

يُكْنَى : أبا محمد .

رَوَى عن عَبْدُوس بن محمد ، وأبي إسْحَاق بن شِنظير ، وأبي جَعْفر بن مَيْمون ، وأبي محمد بن عباس ، وأبي الحسن التَّبْرِيزي وأبي عُمر الطَّلمنكي ، ويُونس بن عبد الله القاضي ، ومحمد بن نبات ، وسَعيد بن نَصْر ، وابن الفَرضي ، وابن العَطّار ، وابن الهندي ، وجماعة كثيرة سواَهم من أهل الأنْدَلُس .

ورَحَل إلى المشرق وحَجَّ ، وأخذ عن أبي الحسن بن جهْضم ، وأبي ذَر ، وغيرهما .

وَعنَى بالعلم وجَمعه والاجتهاد فيه ، معَ صلاح الحال ، والفَضْل المتقدّم ، والانْقبِاض والتحفظ من الناس ، ولزُّوم المساجد ، وكثرة الصلاة .

وقَدُّ كَانَ نَسخ جل كتبه بخطه ، وكان كَثير الكتب في الفقه والآثار ، حسن الضّبط لهَا ، ثقة في روايته ، وكانت له حلقة في الجامع يعظ فيها الناس ، وكان لا يذكر عنده شيء من أمر الدنيا .

وَذُكر عنه أنّه كانت به سَلاسَة بوْل كانت لا تُفَارقه حتى يأتى الجَامع للقراءة عليه ، فإذا أتى وجَلَس ارتفع ذلك عنه وزَال ، إلى أن ينقضى مجلسه وتَكملُ قِرَاءته ، وينصرف إلى منزله ، فَإذَا انصرف عَاد إليه الأمر بحاله . وكان إماماً في السنّة ، وسيفاً على أهل الأهواء ، مُبايناً لهم ، وكان صَلِبياً في الحق .

تُوفِي في أول شهر رجب من سنة ثمان وَخمسين وأربعمائة . ذكره ابن مطاهر .

## (1.17)

قاسم بن عبد الله بن ينج .

من أهل طليطلة .

يُكْنَى : أبا محمد .

له رَوَاية عن أبي جَعفر بن مغيث ، وغيره .

وكان من أهل المعرفة والفّهم .

تُوفِّ بقرْطُبة في شهر رمضان سنة ثمانٍ وتسعين وأربعمائة ، وَدُفن بالرَّبض .

## من الكنى في هذا الباب

(1·YA)

أبو القاسم النُشَيْري(١) .

يروى عن ابن عبيد مختصره في الفقه ، حدَّث به عنه أبو عمر بن عبد البر ، لقيه بقرطبة وأخذه عنه .

<sup>(</sup>١) كذا في خ: وفي: م: «البسيرى». وفي هامشها: «الفشيرى».

ومن الغرباء في هذا الباب ( ١٠٢٩ )

قاسم بن موسى بن يونس بن موسى الضِّني (١) بالنون . يُكنَّى : أبا محمد .

مولده بالدُّوة في مدينة جزائر بني زغني .

حكى ذلك أبو بكر بن أبيض ، وحدَّث عنه ، وقال : لنا أبو محمد هذا : وكنت سنة الخندق ابن أربع أو خمس سنين ، وكان سكْناه عند باب العطارين عند مِيضاًة أبى الوليد .

<sup>(</sup>١) الضنى ، نسبة الى ضنة ، بالكسر وتشديد النون : بطن من قضاعة ومن غيرها . (لب اللباب : ١٦٥) .

## حرف الكاف من اسمه كامل

(1.4.)

كامل بن أحمد بن يوسف الغفارى القادسي .

يُكْنَى : أبا الحسن .

ويعُرف بابن الأفطس!

وهو من أهل قادس ، سكّن إشبيلية .

وله رحلة إلى اَلمُشْرق .

روَى فيها عن أبى جعفر الداورى(٢) ، وأبى الحسن القَابسي ، وأبى بكر بن عبد الرحمن ، والبراذعي ، واللبيدي ، وغيرهم .

وكانَ من أهل الذِّكاء والحفظ، والخير.

حَدَّث عَنه ابن خُزْرج ، وقال : تُوفِّى بإشبيلية سنة ثلاثين وأربعمائة .

وفخذه بقادس يعرفون ببني سعْد .

<sup>(</sup>۱) م: «فطیس».

<sup>(</sup>٢) كُذَا في : خ . والذي في سائر الأصول : «الداودي» . (انظر فهرست هذا الكتاب) .

### ومن الغرباء

(1.41)

كامِل بن غُفيل<sup>(۱)</sup> أَبو الوفاء البُحترى . أديب شاعر من العَرب ، دخل الأندلس . ذكره الحميدى وقال : ذكره أبو محمد بن حزم .

(1.44)

كنان بن فَرَحُون ، قَيسى . أصله من أشونة .

كان بصيراً بالفرائض والحساب، ومن أُهل الخَير والاستِقاَمة. تُوفِّ قريباً من الستين والأربعمائة. ذكره ابن مُدير.

(1.77)

كثير بن خالد بن كثير الوَشْقى ، منها . روَى عن أبى عبد الله محمد بن عمرو بن عَيْشون ، سَمِع منه سنَة أربع وستين وثلثمائة .

<sup>(</sup>١) م: «عقيل». وفي هامشها: «عفيل».

## حرف اللامم من اسمه لست

#### (1.45)

الليث بن ربيع بن على بن الحسن بن على المالقى ، منها يكنى : أبا على .

لَهُ رِحْلَةً إِلَى المشرق ، سمع فيها من أبي ذر ، وغيره . وكان من أهل الأدبِ والبحث ، والطلبِ للحديث ، مع الفهم الصالح . ذكر ذلك الخُولاني .

وحدَّث عنه أيضاً ابن خَزْرج ، وقال : أجاز لى بخَطُّه فى ربيع الآخر سنة عشرين وأربعمائة .

ومولده ، فيها بلغني ، سنة خمسين وثلثمائة .

#### (1.40)

الليث بن أحمد بن حَريش(١) العَبْدرى .

من أهل قرطُبة .

يُكْنَى : أبا الوليد .

كان فى عداد المشاورين بقرطبة ، وكان عالماً بالرأى ، وذا نصيب وافر من علم الحديث ، واسع الرواية له .

روايته عن ابن مُفَرج القاضي وغيره .

واسْتُقْضي بالمريَّة وخَطَّب بها ، ويكى في آخر جُمعة وأبكى ، فتوفى في آخر

ذلك اليوم .

<sup>(</sup>١) م: «قريش».

وكانت وفاته في [عقب](١) صفر سنة ثمان وعشرين وأربعمائة.

قال ابن خزرج: ومولده سنة خمس وثلثمائة.

ذكر وفاته ابن حَيَّان .

(1.77)

لبيب الفتي .

كان تمن رحل وحج وسمع الْعلم ، وكان خيرًا . ذكره ابن مُدير ، وقال : تُوفى قريباً من الستين والأربعمائة .

(1.TV)

لب بن هود بن لب بن سليمان الجذامي .

من أهل وَشقة .

يُكْنَى : أبا عيسى .

رحل إلى المشرق ، ودخل بغداد وسمع بها مع القاضى أبى على الصدفي على الشيوخ ، وصحبته هنالك .

<sup>(</sup>١) التكملة من: م.

## حر*ف ا*لمبم من اسمه محمد

(1.4%)

محمد بن سعيد بن أبي عُتبة القشيري النحوي .

من أهل ِ قرطبة .

يُكْنَى: أبا عبد الله.

ذكره أبو عبد الله بن عابد ، وقال : كان ، رحمه الله ، من أهل العلم بصنوف من العلوم مختلفة غامضة ، كثير الكتب بخطّه ، لم يُجاره أحد في صحة ضَبْطه ، وحُسن نَقْله . نشأتُ على الأخذ عنه ، والجلوس إليه .

وحَدَّثنا عن أبي على البغدادى ، وعن أبي عبد الله الرِّباحِيّ ، وغيرهما من رؤساء أهل الأدب ، بحكايات وأخبار ونوادر وغير ذلك وكان مجاوراً لنا بمنية المغيرة . وكَان يجمعنى وإياه المسجد الذي أُصَلى فيه .

وتوفى \_ رحمه الله \_ سنة سبع ِ وسبعين وثلثمائة .

قال أبو على الغسانى: نقلت من خط<sup>(۱)</sup> القاضى أبى الوليد بن الفرضى . وتُوفِّى أبو عبد الله بن أبى عُقْبة النحوى فى ربيع الأول يوم الأحد بعد صلاة العصر سنة سبع وسبعين وثلثمائة ، ودفن فى مقبرة منية المغيرة .

وفي هذا العام توفى أبوبكر الزبيدى بحاضرة إشبيلية -

والذى ذكرهُ أبو الوليد في هذه الوفاة أصح من الذى ذكره ابن عابد ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) من هنا من قوله «من خط» الى قوله «ابن العلاء القشيـرى» فى ترجمـة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن عبدوس ساقط من : م ، وقد أثبتناه نقلا عن : خ ، ولحق تاريخ علماء الأندلس .

#### (1.44)

محمد بن عبد العزيز الكَلَاعِي:

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

كتب عنه أبو إسحاق بن شِنظير أحاديث ، ولم يلقه صاحبة أبو جعفر . وتوفى سنة تسع وسَبعينَ وثلثمائة .

#### (1:1:)

محمد بن حُسَين بن شِنظير [ ابن عبد الله الأفوى ] .

من أهل طليطلة .

يكنى أبا عبدالله.

وهو والد الراوية(١) الزاهد أبي اسحاق بن شنظير.

رَوَى بطليطلة عن أبي بكر بن وسيم ، ومحمد بن عبد الله بن عَيْشُون .

ورحل إلى مدينة الفرج ، ولقى وهب بن مَسرّة ورَوَى عنه كثيراً ، وانصرف إلى بلده ، فدرَس الفقة والرأى ، وَلزمَ الانقباض عن الناس ، واشتغل بما يعنيه ، إلى أن تُوفيِّ يوم الخميس عند صَلاة العصر لثلاث بقين من المحرم سنة إحدى وثماينن وثلثمائة وابنه إبراهيم بالمشرق .

ومولده سنة خمس عشرة وثلثمائة.

قرأت هذا كُلّه بخط ابنه أبي اسحاق.

(1:11)

محمد بن عاَصِم النحوى ، المعروف بالعاصى . من أهل قرطبة .

<sup>(</sup>١) التكملة من لحق تاريخ علماء الأندلس.

يُكْنَى : أبا عبد الله .

رَوَى عن أبي عبد الله محمد بن يحْيى الرّباحي ، وأبي على البغدادي ، وغيرهما .

وكان من كبار الأدباء وعُلمائهم ، وكانت الدرَاية أغلب عليه من الروَاية . وحَدَّث عنهُ أبو القاسم بن الأفليلي ، وغَيْره .

وذكره الحميدى ، وقال : نحوى مشهور ، وإمام فى العربية . ذكره لنا أبو محمد على بن أحمد ، وقال : كَان لا يقصرُ عن أصحاب محمد بن يزيد المبرد .

قال أبو على : وقَرأتُ بخط ابن الفرضي ، قال : تُوفِّى أَبو عبد الله العاصى سنة اثنتين وثمانين وثلثمائه

(1.84)

عمد بن أحمد بن خلف الخثمى (الكاتب)(١).

من أهل قُرْطبة .

يُكْنَى: أبا عبد الله (٢)

كان أدبياً ، كاتباً ، بليغا مقدماً في الفهم والمعرفة ومن أهل الشرف والمروءة . تُوفّى في ربيع الأول سنة تسع وثمانين وثلثماثة .

ذكره ابن حيان.

(1.24)

عمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الثقفي الأندلسي الطّحان .

سكن مصر.

<sup>(</sup>١) التكملة من لحق علياء الأندلس.

<sup>(</sup>٢) في هامش : خ : و السلطان محمد بن عبد الله بن مسلمة ، يعرف بابن الأفطس يكنى أبا بكر ، ويلقب بالمظفر صاحب الكتاب الكبير الجامع لشتائت من العلوم وأعرف أهل الأندلس قاطبة باللغات والأخبار ومعانى الأشعار وأجمعهم وقد بذل أموالا لمن جلب له من بغداد وغيرها ماينقصه منها .

توفى رحمه الله – فى منتصف شهر رمضان المعظم سة ستين وأربعمائة ، وهو ابن سبعين عاما – رحمه الله . وهو بعث إلى بغداد رسولا فى قصيد »

رَوَى عن أبي الْحَسن الدَّارقُطْني ، والحسن بن رشيق ، وأبي محمد بن المفسر ، وَغيرهم .

حَدَّثَ بعد الثمانين وثلثمائة وسَمِعَ منهُ الصَّاحبان هُنالِك.

محمد بن يونس بن عبد الله بن يونس المزادى .

يعرف: بابن القبرى.

من أهل قُرْطبة .

يُكنّى: أبا الحسن.

رَوَى عَنْ أَبِي عُثْمَان سَعِيد بن أحمد بن عبد ربه ، وغيره من شيوخ قُرْطُبة . وكانت له عِنَاية بالحديث وروايته .

وجدّه عبد الله بن يونس القبرى هو راوية بَقِي بن خُلد.

حَدُّث عن محمد هَذَا الصَّاحبان ، وذكرا أنه قدم عليهما طليطلة ، وَكان من

أصحابهما .

(1.50)

محمد بن يَحْيى بن يوسف بن إبْرَاهيم الضني ، بالنون المتزهد .

يعرف بابن الملاّح.

من أهل قُرْطُبة .

يُكْنَى: أبا عبد الله .

حَدَّث عنه الصَّاحبان ، وابن أبيض ، وقاسِم بن هلال ، وغيرهم وقالوا : مولده سنة ثلاث عشرة وثلثمائة .

وقَرَأْتُ بخط أبي عبد الله بن عتاب ، قال : أُخبرت أنه تُوفى سنة تسعين احدى وتسعين وثلثمائة .

(1.51)

محمد بن محمد بن مُسْرور الأموى الصيدلاني .

يعرف بالحذاء . من أهل قُرطُبةُ . يُكْنَى : أبا القاسم .

كانت له عناية ورواية .

حَدَّث عنه أبو اسحاق بن شِنظير ، وقال : مولده لأربع بقين من ربيع الأول سنة إحدى عشرة وثلثمائة .

وسكناه بمنية عجب.

وتُوفِّي في رمضان سنة إحدى وتسعين وثلثمائة .

وقَرَأْت ذلك بخط ابن أبيض .

( 1 · £ V )

محمد بن عطاء الله النحوى .

من أهل قُرْطبة .

يُكْنَى: أبا عبد الله.

رَوَىٰ عن أبى محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلى الفقيه ، وعن أبى بكر الزبيدى ، وكانت له منه منزلة لطيفة ، واستأدبه لبنيه ، وكان بصيراً بالنحو ، مقدماً فيه ، وهو كان الغالب عليه .

ذكره ابن عابد ، وقال : كان يختلف معنا من منية عبد الله إلى أبي محمد الأصيلي ، وحَدَّثني بغير ما حَدِيث ، وأَفَادَنى بغير ما فَائدة ، وجَملَ التواخي بيني وبينه .

وتُوفِيٌ ، رحمه الله ، في بعض مَدَائن الثغر في بعض غزوات المظفر عَبْد الملك بن أبي عامر . وكان غازيًا معه فيها ، سنة أربع وتسعين وثلثمائة أو نحوها .

ذكره أبوعبد الله بن عابد ، رحمه الله .

#### (1. ( )

محمد بن سعيد بن عبد الله بن خُمدون بن علقمة الْخَجْرى .

يعرف: بابن الناصر.

من أهل قُرْطبة .

يُكْنَى : أبا بكر .

يحدث عن القاضى بن مُفَرَّج ، وعن محمد بن رفاعة ، وغيرهما . وله رِحْلة إلى المشرق روَى فيها عن أبى يعقوب بن الدخيل ، وغيره .

رَوَى عنهُ أبو اسحاق ، وأَبُوجعفر ، وابن أَبيض ، وغيرهم ، وقالوا : سُكْناَه بشبلا(١) قُرْب زقاق زُوعة ، ويصلي بمسجد ابن عُبَيْد .

وقد حَدَّث عنه القاضي يُونس بن عبد الله في بعض تصانيفه ، وكان جاره .

#### (1:19)

محمد بن بكر بن محمد بن عُثْمان . يعرف ، بابن الْخَرار (٢) من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

كانت له روَاية وعنَاية ، حَدَّث عنه أبو بكر بن أبيض ، وقال : مولده بقُرْطُبة في رمضان سنة أربع وعشرين وثلثمائة .

(1.0.)

محمد بن عيسى بن محمد بن مُعَلى بن أبي ثور الحضرمي الوراق .

<sup>(</sup>١) كذا في : خ . والذي في لحق تاريخ علماء الأندلس : «شبلار» بسراء ، تحريف . (انظر فهرست هذا الكتاب) .

<sup>(</sup>٢) هامش: خ: كان يتجر بالحرير، فلدلك قيل لولده: ابن الحرار

سكن قُرْطُبة ، وأصله من بسطة (١) . يكنى : أبا عبد الله .

رَوَى عن أحمد بن سعيد بن حَزْم ، وأجاز له ما رَوَاه ، وعن أبي جَعْفَر بن عَوْن الله ، وأبي عبد الله بن مفرج ، وأبي عيسى ، ومحمد بن أحمد بن طالب ، وأبي زكريا بن عائد ، وأبي القاسم خلّف بن القاسم ، وغيرهم .

وكانت له عناية كثيرة بسماع العلم وتقييده وروايته ، وكان رجلا صالحاً ثقة ، وكان حسن الخط ، جَيّد الضبط ، وكان ينسخ للقاضى الرواية أبى المطرف بن فطيس كتبه ، ويقيد مقاله .

وقَرَأْت بخطه : نا أحمد بن سعيد ، قال : حكى لى محمد بن قاسم : أن النسائي (٢) كان يتختم ، في يمينه خاتم وفي شماله خاتم .

وكان سُكناه بقرطبة ، بدرب بني فَطيس ، وهو إمامهم في مسجدهم .

قرأت هدا بخط أبى إسحاق بن شِنظير ، وقال : مولده سنة سبع عشرة وثلثمائة ببسطة .

قال غيره: وتُوفَّى ليلة الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة ست وتسعين وثلثمائة، ودُفن يوم الخميس لصلاة العصر بمقبرة ابن بشتين (٣) وصلى عليه القاضى أبو المطرف بن فُطيْس وكان منقطعا إليه ويحدث عنه ابن فطيس في كتبه، فيقول: حدَّثنا الحضرمي، يعنى إمَامَه هذا.

(1.01)

محمد بن سابق بن مسعُّود القيسي .

<sup>(</sup>١) بسطة ، بالفتح : مدينة بالأندلس من أعمال جيان . (معجم البلدان : ١ : ٢٢٤) .

<sup>(</sup>٢) هامش : خ : «هو أحمد بن شعيب بن عبد الأحر» . (وانظر وفيات الأعيان : ١ : ٧٧ .

وطبقات السبكي : ٢ : ٨٣ ، وتذكرة الحفاظ : ت : ٦٩٨) ففي اسمه خلاف .

<sup>(</sup>٣) كذا في : خ . وفي هامشها : «هي المقبرة التي خارج باب الحص شرقى قرطبة» وفي اللحق «بمقبرة ابن قشتير» .

من أهل طُلَيْطلة .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

كان رجلًا صالحاً ، تفقه في المسائل بأخره(١) .

وجالس محمد بن إبراهيم ، ومحمد بن يعيش ، وتفقه معها وتدرب ، وولى الصلاة ببلده ، وشُور في الأحكام ، وسمع أيضاً من أبي غالب وغيره ، وكان لا يقيد سماعه ، وكان من أشبه أهل زمنه ووقته (٢) .

وتُوفِي \_ رحمه الله \_ لستٍ خلَوْن من ذى الحجة من سنة ست وتسعين وثلثمائة .

ذكره ابن شِنطير، ونقلته من خطه.

### (1.01)

محمد بن عيسى بن غانم بن عبد الله بن وَهب بن محمد الغسان . يعرف بالأندراشي (٣) .

وسكن قرطبة .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

كتب إليه على بن مُسْرور القُيْرُواني بإجازة ما رواه .

وكان سُكناه بقُرْطبةَ بغَدير ثعلبة ، بدور بنى إدريس ، وصلاته بمسجد ابن إدريس .

قرأت هذا كله بخط أبي إسحاق ، وقال : مولده بَبْرجة (٤) بني حسان ، من كورة ألبيرة ، وكان له أصهارٌ بأندراش (٥) .

<sup>(</sup>١) خ: «تفقه بأدرة» وما أثبتنا من اللحق.

<sup>(</sup>٢) التكملة من اللحق.

<sup>(</sup>٣) كذا فى : خ . والأندراشى ، نسبة الى أندراش ، فى آخره شين معجمة : بلدة بالأندلس من كورة البيرة (معجم البلدان : ١ : ٣٧٣) . والذى فى اللحق : «بالأندرشي» .

<sup>(</sup>٤) معجم البلدانُ (١: ١٥٥) .

<sup>(</sup>٥) اللحق: (بأندرش).

وكان كثير القصد(١) إليهم ، فلذلك نُسِب إليها .

ولد في رجب من سنة عشرين وثلثمائة .

(1.04)

محمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف الجهني .

من وَلد عقبة بن عامر صاحب رسول ـ الله صلى الله عليه وسلم ـ من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

رَوَى عن هاشم بن يحيى ، وأبى الأصبغ عيسى بن سعيد المقرىء ، وغيرهما .

حدث عنه الصاحبان ، وقالا : قدم علينا مراراً مجاهداً بطليطلة فأخذنا

وحدَّث عنهُ أيضاً أبو حفص الزهراوي .

(1.05)

محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد بن ابراهيم المربى المعروف بابن أبى زمنين .

من أهل إلبيرة .

يُكْنَى: أبا عبد الله.

سكن قرطبة .

سَمِعَ ببجَّانة من سعيد بن فَحْلُون ، قرأ عليه مختصر ابن عبد الحكم ، وأحاديث يسيرة ، وعامة (٢) رواية ابن فخلون عنده ، عن أبيه عبد الله بن عيسى عنه .

<sup>(1)</sup> اللحق: «القصود» وهو غير مسموع.

<sup>(</sup>٢) اللحق: «وعانت» تحريف.

وسمع بقُرْطبة من محمد بن معاوية القرشي ، وإسحاق بن ابراهيم ، وأحمد بن مُطرف ، وأحمد بن الشَّامة ، وغيرهم جماعة كثيرة .

قال أبو عمرو المقرىء: كان ذا حفظ للمسائل ، حسن التصنيف للفقه ، وله كتب كثيرة ألفها فى الوثائق ، والزهد ، والمواعظ ، منها شيء كثير ، وولع الناس بها ، وانتشرت فى البلدان ، وكان يقرض الشعر ويجود صَوْغه ، وكان كثيرا ما يدخل أشعاره فى تواليفه فيحسنها به ، وكان له حظ وافر من علم العربية ، مع حُسْن هَدى ، واستقامة طريق ، وظهور نسك ، وصدق لهجة ، وطيب أخلاق ، وترك للدنيا ، وإقبال عَلى العبادة ، وعمل للآخرة ، ومجانبة للسلطان . وكان من الورعين ، البكائيين ، الخاشعين .

سمعته يقول: أصلنا من تَنس(١).

وسئل لم قيل لكم : بنو أبي زمنين ؟ فقال : لا أدرى كنت أهاب أبي فلم أسأله عن ذلك .

سكن قُرْطُبة دهراً ، ثم انتقل إلى إلبيرة وسكنها إلى أن تُوفى بها سنة ثمان وتسعين وثلثمائة .

وسمعته يقول: ولدت في المحرم سنة أربع وعشرين وثلثمائة.

ذكره (٢) القاضى أبو عمر بن الحذاء وقال: لقيته بقرَّطبة سنة خمس وتسعين وثلثمائة ، وأجاز لى جميع روايته وتواليفه ، وكان ذانية حسنة ، وعَلَى هدى السَّلف الصالح . وكان إذا سَمِعَ القرآن وقُرىء عليه ابتدرت دموعه على خديه .

وكان مولده في ذِي الحجّة سَنَة أربع وَعشرين وثلثمائة ، وتُوفِّ بِإلْبِيرة وطنه سَنَة تِسْع وتُسعِين وثلثمائة .

<sup>(</sup>١) تنس ، بفتحتين والتخفيف والسين مهملة : مدينة في آخر افريقية مما يلي المغرب . (معجم البلدان : ١ : ٨٧٧) .

<sup>(</sup>٢) اللحق: «وذكر».

وقول ابن الحذاء(١) في وفاة ابن أبي زَمنين أصح ، لكثرة من قال به ، وما ذكره أبو عَمْرو من ذَلك وهمٌ ، والله أعلم .

وقال ابن عتَّاب تُوفِّي في رَبِيع الآخر سَنَة تسع وتسْعين وثلثمائة .

وذكره أبو عبد الله الخولاني ، وقال : كان رجلًا ، صالحاً ، زاهِداً ، من أهل العلم ، نافذاً في المسآئل ، قائماً بها ، له مختصر في المدونة سماه المقرب ، بسط مسأثله وقرّبها ، مُتقشفاً واعظاً ، وله أشعار حسان في الزّهد والحكم وتَوَاليف حِسَان ، منها : حَيَاة القلوُّب ، وأنس المريد ، وشْبه ذلك ، نَفَعه الله بها ، وكان مع علمه وزهده من أهل السنة ، مُتبعاً لهاً .

قال الحميدي: ولابن أبي زمنين من قُوله رحمه الله:

المُوْتُ فِي كُل حِين يَنْشُر الكَفَنا وَنَحْنُ فِي غَفْلة عيّا يُراد بنا لا تَطمئن إلى الدنيا وزُخُرفها وإن تَوشَّحْتَ من أَثْوَابَها الحسنَا أين الأحبة والجيران مَا فَعلوا أين الذين هُم كَانُوا لنا سَكَنَا

سَقَاهم الدُّهر كأْساً غيرَ صَافِية فَصَيّرَتْهُم لأطْبَاق الشّرى رُهُنا

### (1.00)

محمد بن أحمد بن عبيد الله بن سَعيد الأموى .

المعروف: بابن العَطّار.

من أهل قرطبة .

الفقيه المستبحر؛ يُكّني: أبا عبد الله.

رَوَى عَنْ أَبِي عيسى الليثي ، وأبي بَكر بن القُوطية ، وأبي عَبْد الله بن الخرَّاز ، وأبي عُثمان سعيد بن أحمد بن عبد ربَّه ، وغيرهم .

ورحَل إلى المشرق وحَجّ في سَنَة ثلاث وثمانين وثلثمائة ، وَلَقَى هُنَالِك

<sup>(</sup>۱) خ: «الحداد».

جماعة من العلماء ، فَأَخَذَ عنهم ، وذَاكرهم ، وَلَقى أبا محمد بن أبى زيد بالْقيْرُوان ، فناظره وذاكره . وأخذ عن محمد بن خراسان الصقلى ، وأَجازَله ، وكَانَ فقيها ، عالما ، حافظا ، متيقظا ، متفننا فى العلوم ، أديبا شاعرا ، ذكيا نبيها نحويا بصيرا بالفتوى ، مقدما فى الشورى ، عارفا بالفرائض والحساب واللّغة والإعراب ، مُقدما فى ذلك كله ، رأسا فى مَعرفة الشروط وعللها ، مُتقنا لها ، مُستَنْبطا لغرائبها ، مُدققا لمعانيها ، لا يُجاريه فى ذلك أحد من أهل عصره ، وجمع فيها كتابا حسنا مفيدا يعول النّاس فى عقد الشروط عَلَيْه ، ويَلْجئون إليه ، وقد أَسْمَعه النّاس بالمسجد الجامع بالزّاهرة عن عَهْد المنصور عحمد بن أبى عامر ، وجَرَت له مع بعض فقهاء قُرْطبَة وقاضِيها خطوبٌ طويلة وأخبار مَشْهُورة .

وحَدَّث، وكتب عنه جماعة من العلماء.

وقرَأْت بخط أبى اسحاق بن شِنظير ، قال : مولده سنة ثلاثين وثلثمائة وأجاز له ابن القوطية ، وسَعِيد بن أحمد بن عبد ربّه ، ومحمد بن خراسان الصقلى جميع ما روَوْه عن شُيوخهم . وسُكناه(١) بَربَض ابن مكيس ، عند مقبرة الكَلاعى ، مجاور الرّمُلة .

وكنية أبيه أحمد : أبو عثمان .

قال ابن حيّان: وتُوفّى فى عقب ذى الحجة سنة تسع وتسعين وثلثمائة. ودفن فى مقبرة ابن عبّاس فى آخرها، وصلّى عليه القاضى أبو العباس بن ذكوان، وكان الجمع فى جنازته عظيما، وانتاب قبره طلاب (٢) العلم أياما حتم قُرَاؤها فيها بَحضرته القرآن عدّة خَتَمات، فوزعوها بَينهم، وذلك أمرٌ ما عَهدْناه (من قبلُ) عندنا.

<sup>(</sup>١) اللحق: «وسكن».

<sup>(</sup>٢) اللحق: «طلبة».

<sup>(</sup>٣) اللحق : «أيام» .

<sup>(</sup>٤) التكملة من: خ.

#### (1.07)

محمد بن إبراهِيم بن يَحْيى بن عبد الملك بن عَبْد الحميّد بن محمد تُغْرى . يُكْنَى : أبا عبد الله .

روى بالمشرق عن أبى قتيبة سالم بن الفَصْل ، وأبى بكرُ بن خَروفُ ، وغَيْرهما ، وأجاز له عبد الرحمن بن عيسى ما روَاه .

حَدَّث عنهُ الصاحِبان ، وقالا : تُوفِّي في رجب سنة تسع وتسعين وثلثمائة .

### (1.0V)

محمد بن أحمد بن معارك العُقيلي .

وَالد أَبِي عبد الرّحمن العقيلي .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى أبا القاسم .

رَوَى عن أبي على البغدادي.

وكانَ مقدماً في علم العربية ، والبصر لمعانى الشعر ، جميل الطَّريقة يُعلَّمُ بالعربية .

وتُوفِّى فى المحرم سنة أربعمائة ، ودفن بمقبرة ابن عباس ، وصلى عليه القاضى أحمد بن ذكوان .

#### (1:0A)

محمد بن خَلَف بن سعيد .

يعرف بابن السوّله(١).

مِنْ أهل مدينة الفرج .

يُكنَى: أبا عبد الله .

<sup>(</sup>١) اللحق: «السيدلة».

رَوَى بطلَيطلة عن أبي المطرف بن مدّراج ، وغيره .

ورَحَل إلى المشرق ، ولقى بمصر الحسن بن عبد الله القرشى ، وأخذ عنه معجم الصحابة ، له ، فى ثلاثين جزءاً ، والحسن بن رَشِيق وعبد الغنى بن سعيد ، وغيرهم .

حَدَّث عنهُ الصَّاحِبان ، وأبو محمد بن ذُنين ، وأبو عبد الله بن عبد السلام الحافظ ، وقال : ولد سنة ست وثلاثين وثلثمائة .

وتُوفِّى في جمادي الأولى عام أربعمائة .

#### (1.04)

محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن عفّان بن سَعِيد بن سلمة بن عَبْدوس الْخُشَني .

يعرف بابن المشكيالي .

من أهل طليطلة .

يُكْنَى: أبا عبد الله .

رَوَى ببلده عَنْ أَبِي عمر أحمد بن خليل قاضى طُلَيطلة ، وأَبِي عبد الله محمد بن عبد الله بن عَيْشُون وعن أَبِي ميمونة دواس بن إسماعيل ، وأَبِي عبد الله محمد بن عمرو بن عيشون (١) ، وغيره .

وسَمِعَ بقرطبة من أحمد بن ثابت التغلبي ، ومسلمة بن القاسم ، وابني أبان بن عيسي ، وغيرهم .

ورَحَل إلى المشرق فحجَّ .

ولقى بمصر أبا القاسم حَمْزُة بن محمد الكنانى ، وأبا بكر محمد بن موسى بن المأمون ، وأبا عمر أحمد بن سَلَمة بن الضحاك ، وأبا محمد بن الورد ، وأبا الحسن بن شعبان ، وبكر بن المعلاء القشيرى ، سَمِعَ منه كتابه فى أحكام القرآن ، وأبا بكر بن أبى الموت ، وأبا هُرَيْرة بن أبى العصام ، فى آخرين .

<sup>(</sup>١) التكملة من: خ.

وأخذ في الاسكندرية (١) عن أبي القاسم العلاف. وبالقَيْروان عن أبي محمد بن مَسْرُور.

كتب عنهم ، وسمع منهم .

وكان حافظاً للمسائل والرأى ، عَيناً عن أعيان طليطلة .

وكان له ورع وزهد وتواضع ، متقللًا من الدنيا ، عامِلًا بالعلم ، ثقة ، لا تأخذه في الله لَوْمة لائم ، في صدعه الحق بالحق .

وقصده المظفر عبد الملك بن أبي عامر بطليطلة إثر صلاة جمعة ، وكان الشيخ قد لزم داره ، وكان يُسمع عليه فيها ، فلما استأذن المظفر ، وَعَلِم بذلك الشيخ ، قال لمن حَوْله مِن طلبة العلم : لا تقوموا ، فامتثلوا أمره ، فذخل المظفر عليه ، فأكرم مثواه ثم استنفره الدّعاء ، فقال محمد بن إبْرَاهيم : اللهم أدْخِل له في قلوب رَعيته الطاعة ، وأدْخِلْ لهم في قلْبِه الرأفة والرحمة ، ثم انصرف .

ذكر ذلك ابن مُطاهر .

قال ابن شِنظير: تُوفَى يوم الأربعاء بَعْد صَلاَة العصر لستٍ خَلوْن من جمادى الآخرة عام أربعمائة ، ودُفِن يوم الخميس بَعْد صَلاة الظهر ، وصلى عليه ابن يعيش ، ومولده سنة اثنتى عشرة وثلثمائة .

# (1:7:)

محمد بن عمروس بن العاصي .

مَن أهل قُرْطُبة .

· يُكْنَى : أبا عبد الله .

رَوَى عن أبي عبد الله ابن مُفرج ، وغيره من شيوخ قُرْطبة .

<sup>(</sup>١) اللحق: «بالأسكندرية».

ورَحَل إلى المشرق ، وحَجَّ ، ودخل العراق ، ورَوَى بها عن أبى بكر الأبهرى الفقيه ، لقيهُ ببغداد سنة تسع وستين وثلثمائة .

وروى عن أبي الحسن الدارقطى ، وعن أبي الحسن محمد بن المظفر الحافظ البغدادى ، وأبي أحمد الحسين بن على التميمى النيسابورى ، وكان قدم بغداد حاجا في العام المذكور ، وعن أبي بكر أحمد بن محمد بن العباس الأسفاطى بالبصرة ، وغيرهم .

وأخَذَ بمصر عن أبي بكر بن إسماعيل ، وأبي على الحسن بن شعبان ، والحربري ، وغيرهم .

وبالقيروان عن أبي محمد بن أبي زيد .

وانصرف إلى الأندلس وشُهر بالعلم وكان موسراً ، وتولّى الأحباس بقرطبة .

حَدَّث عنه أبو عمر بن عبد البر ، وأبو عبد الله بن عابد وأثنى عليه ، وقال : طالت صحبتى له ، وكرمت مُداخلتى إليه إلى حين وفاته ، وكان متمكناً من القاضى أبى العباس بن ذَكُوان ، مقدماً فى المناظرة عنده ، وكان معدوداً من ذوى الفضل الراجح ، والحلم التام مع العلم والانقباض ، ورقة أهل المشرق .

قال ابن حيان : وتوفّى في جمادي الآخرة سنة أربعمائة ، ودُفِن بمقبرة ابن عباس ، وصلى عليه القاضي ابن ذكوان .

### (1171)

محمد بن عبد السَّلام الأديب، المعروف: بالتَّدْمِيريُّ.

سكن قُرطبة .

يكني: أبا عبد الله.

رَوَى عن أبي عبد الله بن مفرج ، وغيره .

حدَّث عنه أبو عبد الله بن عابد ، وذكر أنه كان صاحبه عند الشيوخ في السماع ، وقال : انتفعت به في مُدارسة العلم .

وكتب عنه « المناسك » لسحنون بن سعيد ، وقال : فُقد في وقعة قنتيش (١) سنة أربعمائة مع أبي عثمان بن القزاز الأديب ، رحمهما الله .

وذكره ابن حيان ، وقال : كان خيَّرا وَرعاً عابداً متقشفاً ، متفننا في العلوم ، ذَا حظٍ من الحدثان .

(1171)

محمد بن عيسى .

المعروف: بابن البريلي.

من أهل تُطيلَة ، وقاضيها .

يُكني: أبا عبد الله.

له رحلة إلى المشرق ، وحج فيها سنة إحدى وثمانين وثلثمائة . ولقى مشيخة المصريين وأخذ عنهم ، وكان موصوفا بالعلم ، والصلاح ، والعفة ، والشجاعة ، والجهاد بثغره ، وخرج مع المهدى محمد بن هِشام لَنصرته ، فقتل بعقبة البَقر ، في صدر شوال سنة أربعمائة .

(1.77)

محمد بن أحمد بن يحيى ، المعروف بابن الفصال .

من أهل قرطبة .

يكنى: أبا عبد الله.

رَوى عن عبد الوارث بن سفيان ، وأبي محمد الأصيلي ، ولزم أبا عمر بن أبي الحباب ، وهو كان متولى قراءة كتب الأداب عليه .

<sup>(</sup>۱) قنتيش ، بالضم : جبل عند وادى الحجارة من أعمال طليطلة . (معجم البلدان : ٤ - ١٨٣) .

وكان من أهل النباهة والذكاء ، واليقظة والتحقق بالأدب . وتوفّى في عَقبة البقر صدر شوال سنة أربعماثة .

(1.78)

محمد بن تمام بن عبد الله بن تمام .

من أهل طُلَيطلة .

يُكنى: أبا عبد الله.

روى عن أبيه تمام بن عبد الله ، وغيره .

وكان له رحلة إلى المشرق مع أبى عبد الله بن عابد ، وأخَذ معه عن ابن سماعيل ، وغيره .

وكان فقيها ، عالما ، متفننا ، شاعراً ، مؤثّقاً ، حسن الخط ، مَهيباً ، وكان ما فقيها ، عالما ، متفننا ، شاعراً ، مؤثّقاً ، حسن الخط ، مَهيباً ، وكان ما في الطعام على الطعام حتى صار في بطنه دود يسمّى بن القرّع ، فكان في بعض الأيام يشتد عليه ، فكان يشرب السّمن والعسل لمقيها .

قتله أهل طليطلة سنة أربعمائة أو إحدى وأربعمائة .

ذكره ابن مطاهر.

وقال ابن حيان: سنة أربعمائة.

(1.70)

محمد بن یحیی بن خمیس .

مولى بني أمية .

يكنى: أبا عبد الله .

كان ذا قَدر فى العدالة والجاه والثروة بِقَرطبة ، وهو الذى مُحل عنه أنه سمع صاحب الرد عبد الملك بن منذر بن سعيد يقول يوم صَلْبه ، وقد استقل على جِذْعه : « اللهم إن كنت كشفتَ سِتْرِى فى الدنيا فلا تكشفه فى الآخرة ياأرحم

الراحمين » .

توفّى في ذي القعدة سنة إحدى وأربعمائة.

ذكره ابن حيان .

ونقلته من خط أبي القاسم بن عتاب.

(1.77)

محمد بن سعيد بن السرى الأموى الحراز .

من أهل قرطبة .

يُكنى: أبا عبد الله .

له رحلة إلى المشرق ، لقى فيها أبا عبدالله البلخى ، وعلى بن الحسين الأذنى القاضى ، ومحمد بن موسى النقاش ، والحسن بن رَشيق ، وغيرهم .

ومن تأليفه : جامع واضح الدلائل ؛ وكتاب رَوْضات الأخبار ، في الفقه : وكتاب عمل المرء في اليوم والليلة ، وغير ذلك .

حدث عنه بجميع ذلك أبو عبد الله بن عبد السلام الحافظ ، وقال : قدم علينا من طُليطلة مجاهداً .

وحدث عنه أيضا(١) أبو حفص الزهراوى ، وذكر أنه أجاز له ، وامتُحن فى العصبية مع محمد بن أبى عامر ، وأخرجه عن قرطبة ، ثم عاد إليها . وكانت العامة تعظمه .

قتلته البربر يوم دخولهم قرطبة ، وقد كان استقبلهم شاهراً سيفه يناديهم : إلى الله النار ، طوبى لى إن كنت من قتلاكم ، حتى قتلوه ، رحمه الله ، يوم الاثنين لستٍ خَلُون من شوال سنة ثلاث وأربعمائة .

ذكر وفاته ابن حيّان .

<sup>(</sup>١) التكملة من : خ .

#### (1.17)

محمد بن قاسم بن محمد الأموى .

من أهل قرطبة .

يعرف بالجالَطِي وجالطة (١): قرية من إقليم أُولية (٢) من قُنْبانية (٣) ، قُرطبة منها أَصْله .

يُكنى: أبا عبد الله.

رَوَى عن أبي عبيد أُلجَبيْرِي ، وعن أبي عبد الله الرّباحي ، وأبي بكر الزبيدي ، وأبي بكر الأحمر القرشي وغيرهم .

ورحل إلى المشرق ، وحجّ سنة سبعين وثلثمائة وأخذ هنالك عن جماعة من العلماء .

وأخذ بالقيروان عن أبي محمد بن أبي زيد ، وأبي الحسن القابسي . وأخذ عنه أبو محمد بن أبي زيد كتاب رد الزبيدي ، على ابن مسرة ، حَدَّثه به عن واضعه أبي بكر الزبيدي .

وكان من أهل العلم والأدب ، والدراية والرواية ، والحفظ ، والمعرفة ، إلى الدّين والصَّلاح والأخلاق الجميلة ، وكان حافظاً للفقه ، ذاكراً للأخبار والشواهد ، بصيراً بالعقود والوثائق . وكان حليها أديباً ظريفاً ، جَميل المشاركة لإخوانه ، حسن الأخلاق ، سمحاً ، قضًاء للحوائج .

<sup>(</sup>١) جالطة ، بفتح اللام . (معجم البلدان : ٢ : ٩) .

 <sup>(</sup>٢) أولية ، بضم أولها وسكون الواو وكسر اللام ومثناة تحتية مفتوحة ، ويقال لها : أولية السهلة ،
 وتعرف بالرملة . (صفة جزيرة الأندلس : ٣٤) .

<sup>(</sup>٣) ويقال فيها: كندانية ، وهي رواية معجم البلدان (٤: ٣٠٧) وقيدت فيه بالعبارة: بفتح الكاف وسكون النون وباء موحدة وبعد الألف نون مكسورة وياء خفيفة: ناحية بالأندلس غرب قرطبة .

وولى الشورى مع أبى بكر التَّجيبي ،ولاَّهما إياه (١) معاً أبو المطرف بن فطيس القاضي سنة خمس وتسعين وثلثمائة .

وتقلد الصلاة بالمسجد الجامع بالزهراء ، فكان آخر خطيب قام على منبره . وتقلد أيضاً أحكام الشرطة للخليفة هِشَام بن الحكم ، فكان محموداً فى حكومته ، ثم ختم الله له آخر ذلك كله بالشهادة (٢) فقتلته البرابرة يوم تغلبهم على قرطبة فى جوف بيته مدافعاً عن أهله وولده ، وذلك يوم الاثنين لستٍ خلون من شوال سنة ثلاث وأربعمائة .

وكان مولده في صفر من سنة ست وثلاثين وثلثمائة .

ذكره ابن مفرج.

وحدث عنه أبوعمر بن عبد البر .

وذكره الخولان ، وقال : عُني بالعلم ، وشهر بالفهم ، وكان نظّاراً مَعْدوداً في الحدّاق ، قتله البربر عند دخولهم قرطبة في صدر شوّال سنة ثلاث وأربعمائة ، فمات شهيداً .

ووافقته إذ دخلت الربض منصرفاً من حومتنا .

وقد ساقه ابن يعيش إلى المقبرة فى فرد باب ، ودعانى ونَبَّهنى عليه ، فصرتُ معه إلى قبره وواريته فيه ، على غَرر وتخوُّف ، لمنع الناس من مواراتهم ودفنهم حينئذ ، وفعلت به ما يفعل بالشهداء ، ودفنته فى ثيابه المختصرة ، دون غسل ولا صلاة عليه ، نفعنا الله وإياه .

#### (1.14)

محمد بن يَبْقى بن يوسف بن ارمَلْيوث العَبْدرى الصَّيدلانى . من أهل بجّانة .

وأصله من طليطلة.

<sup>(</sup>١) تكملة يستفيم بها الكلام.

<sup>(</sup>٢) خ: ﴿بِالسَّعَادَةِ ،

يُكنى: أبا عبد الله.

له رحلة إلى المشرق ، سَمِع فيها من أبي بكر بن أبي الموت ، وغيره . وأسرته الروم ، وسكن بعد ذلك المرية . وسَمع منة أبو بكر بن أبيض سنة اثنتين وأربعمائة .

(1.79)

محمد بن إبراهيم بن أبي عمرو المعافري .

من أهل طُليطلة .

يُكنى: أبا عبد الله.

رَوَى ببلده عن ابن عيشون ، وغيره ، وله رحلة سَمِع فيها من أبي قتيبة سلم بن الفضل ، ومن أبي بكر محمد بن أحمد بن خروف ، وغيرهما . سمع الناس منه .

وتوفى في نحو الأربعمائة .

(1.44)

محمد بن میشور .

مولى عبد الله بن محمد الزجَّالي .

يعرف بالنحاس.

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

سمع بقرطبة من وهب بن مسرة ، وابن أبي العطاف ، وغيرهما . وُله رحلة إلى المشرق سمع فيها من الجمحي ، وغيره .

حدَّثَ عنه الخولاني ، وقاسم بن إبراهيم الخزرجي ، وقال : تُوفِّ سنة أربع وأربعمائة وقال : أخبرني أن مولده في شهر رمضان سنة أربع وعشرين وثلثمائة .

محمد بن زكريا الزهرى .

المعروف بابن الأفليلي .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

سَمِع من قاسم بن أصْبَغ ، وقاًسم بن سعْدَان ، وأبي عيسى الليثي ، وأبي بكر بن الأحمر ، وغيرهم .

سمع ابنه أبو القاسم . وأبو عمر بن عبد البر .

(1.VY)

محمد بن عبد الله بن محمد بن عُثمان بن سعید بن هاشم بن إسماعیل بن سفیان الأسدى .

من أهل قرطبة .

يُكنّى: أبا جعفر.

سَمع على أبيه أبي محمد أكثر روايته وأجاز له أبوه جميع روايته . وأخبره أن ابن الزرَّاد أجاز له جميع روايته ، وأنه كتب عن محمد بن وضاح جميع ما كان عنده حتى الكُم ، وسأله عن تفسير الكُم ، فقال : كان عنده كم قميص مملوً من بطائق وقنادق(١) .

وقال: حتى البُّطيقات بقدر الأنملة.

وسَمِع أيضاً من قاسم بن أصبغ ، ووهب بن مسرة ، ومحمد بن هاشم بن الليث .

وأجاز له محمد بن عيسي بن رفاعة روايته كلها .

حَدَّث عنه الخولاني ، وقال : كان من أهل الأدب البارع والطلب

(۱) کذا .

للحديث ، وكان سماعه في الصغر مع أبيه أبي محمد على الشيوخ . وقرَأْتُ بخط ابن شنطير وقال : مولده في أول يوم من رمضان سنة ست وعشرين وثلثمائة . وروى عنه أيضاً أبو عمر بن عبد البرّ ، وقاسم بن إبراهيم الخزرجي ،

وقال: تُوفِّي سنة ثلاث وأربعمائة.

وقال : أخبرني أنه ولد سنة عشرين وثلثمائة .

(1.77)

محمد بن أحمد بن محمد الجذامي .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا بكر .

رَوَى عن أبي عبد الله بن الخرّاز ، وأجاز له .

ولهُ رحلةً إلى المشرق أجاز له فيها أبو عبد الله بن أحمد بن إبراهيم البلخى ، الذى كان يروى عن العقيلى روايته كلها ، وجعفر بن أحمد بن سليمان البزاز بمصر ، وابن زَكْرون الأطرابلسي جميع ما روَوْه .

قرأت ذلك كله بخط ابن شِنظير ، وقال : مولده في ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وثلثمائة وهو إمام مسجد حكيم .

( 1· Y £ )

محمد بن عبد الغنى بن حبيب ، صاحب الصلاة بإستجة . يُكنى : أبا بكر .

له رحلة أخذ فيها عن ابن عِرَاك جميع روَايته .

قرأتُ ذلك بخط ابن عتاب ، رحمه الله ، وقال : تُوفِّى سنة أربع وعشرين وأربعمائة .

(1.40)

محمد بن خَلف بن سعدان الْقَيْسي ألكتب .

من أهمل قرطبة.

يُكْنَى : أبا عبد الله .

يُحدَّث عن ابن هِلال العَّطار ، وَغيره ، وعن ابن عاَيْد ، وَأَجاز له . وَكان سكناه عند دار ابن زَرْب القاضي ، وهو إمامُه .

ومولده سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة .

قرأت ذلك بخط ابن شِنظير.

(1.11)

محمد بن عبد الله بن حكم الأموى .

يُعْرف بابن البقري .

من أهل قُرْطبة .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

رَوَى عن أبي بكربن الأحمر، وأبي عبد الله بن الخرَّاز، وَغيرهما . وكان من أهل الفضل وَالصَّلاح، وكان له حظ وافر من العلم، وتقدم فى الفهم، وخطه بارع، كتب علماً كثيراً، ولقى شيوخاً وسَمِعَ منهم . وله رحلة إلى المشرق لقى فيها جماعة من العُلماء وروى عنهم . حدَّث عنه الخولاني، وأبو عمر بن عبد البر.

وذكره الحميدى ، وقال : أخْبَرَنا أبو محمد على بن أحمد ، قال : كان محمد بن عبد الله هذا ثقة يعرف بابن البقرى جارنا ، بالجانب الغرب من قرطبة ، لم آخذ عنه شيئاً .

### (1.VV)

محمد بن سعيد بن حَزَم الغَافِقي الشَّقُنْدي الخَرَّاز . من أهْل قرطبة .

يُكْنَى: أبا عبد الله.

أَجَازُ له أحمد بن سعيد جميع روَايته .

حَدَّث عنه الصاحبان ، وقالا : مولده سنة اربع وعشرين وثلثمائة .

### $(1 \cdot \forall A)$

محمد بن يوسف بن بكر بن يوسف بن حارث بن خُمَيْد بن مُفضل بن فرج بن محمد ، الدَّاخِل مع مُوسى بن نُصَير النَّاذِل بقَرْمُونية (١) . سَكَن قُرْطبة .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

حَدَّث عنه الصاحِبان ، وقالاً : مولده في صفر سنة سبع وعشرين وثلثمائة .

# (1.74)

محمد بن أشْعَتْ بن يَحْيْي الأموى .

من أهل المرّية .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

روَى عن سَعِيد بن فَحْلُون وابن عُبَيْدة .

وسَمِع بقُرْطبة من مَسلْمة بن القاسم ، وغيره .

حَدَّث عنه الصَّاحِبانِ ، وقَالاً : مولده في المحرم(٢) ليلة عاشوراء سنة

(١) كذا في : خ . والذي في سائر الأصول : «قرمونة» وهي الأكثر استعمالا على ألسنة الناس . (انظر فهرست هذا الكتاب) .

(٢) م: «مولده لعشر بقين من المحرم»

عشرين وثلثمائة.

وَحدَّثَ عنه أيضاً أبوعمرو المقرىء.

(1.4.)

محمد بن عُمَر بن مكرم بن عبد الله بن عبد الملك الأموى .

يعرف بالَقَباثي<sup>(١</sup>)

من أهل قرطبة .

يُكْنَى: أبا عبد الله .

حَدَّثَ عنه الصَّاحبان ، وقالاً : مولده لعشْر بقين من ذي الحجة سنة أربع وعشرين وثلثمائة .

وقال ابن وأبيض : كان سكناه بَقبش .

وهو إمام مسجد يحيى .

ذكر أنه لم يُصل بجامع قُرْطبة خَمْسة عَشرَ عاماً ، مدة مُنْذر القاضى . قرأتُ ذلك بخط ابن أبيض .

 $(1 \cdot \lambda 1)$ 

محمد بن عبد الله بن أحمد بن يُونس الأنصاري ، ثم الغُرابلي .

من أهل قُرْطبة .

يُكْنى: أبا الوليد.

أجاز له ابن عثمان ، و ابن الأحمر ، وأبو جعفر التميمي ، وابن حبيب ، روايتهم كلها .

حدَّث عنه ابن شِنظير ، وقال : مولده في صفر من سَنَة ثلاث وَعشرين وَثلثمائة .

<sup>(</sup>١) كذا في : خ . والقباثي ، بفتحتين وآخره مثلثة ، نسبة الى قباث : جد . (لب اللباب : ١٠٣) والذي في : م : «العباسي» . وفي هامشها وسائر الأصول : «القاشي» .

وسُكْناهُ عند ذار ابن جَهْوَرَ الوزير الشاعر ببلاط مُغِيث ، وهو إمام المسجّد الذي عِنْد أصحاب الغرابيل بالسّوق .

وحَدَّث عنه أيضاً أبو الوليد بن الفَرضي ، وإبراهيم بن شاكر ، وعبد الرَّحن بن يوسف الرَّفاء وَغيرهم .

### (1.41)

محمد بن عبدالرحمن بن سليمان بن معاوية بن سوار بن طريف بن طارق بن محمد الداخل مع بني أمية .

من أهـل قرطبة

يُكنى: أبا عبدالله

روى عن ابن الأحمر القرشي ، وأجاز له .

حدث عنه أبو إسحاق ، وقال : مولده في ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وثلثمائة .

وسكناه بمقبرة مومرة ، وهو إمام مسجد أبان .

لقيه محمد بن عتاب وجالسه.

### (1.17)

محمد بن أحمد بن اليسع بن محمود الأنصارى .

من أهل قرطبة .

يُكنى: أبا عبدالله.

حدث عنه الصاحبان ، وابن أبيض ، وقال : مولده سنة عشرين وثلثمائة ببطليوس .

وقدم قرطبة ، وهو ابن خمس وعشرين سنة ، وكان سكناه بمسجد ياسر ، وفيه يصلي .

#### (1.15)

محمد بن سَعِيد بن خصيِب الأنصارى ، قرطبى . يُعْرف بابن القسّام .

رَوَى عن أبي عِيسى ، وابن أبي العطاف ، وغَيْرهما . وحَدَّث عنه الصَّاحبان ، رحمهما الله ، وأبو بكر بن أبيض ، وقال : سُكْناه بناحية بُرية لاطة(١) .

### (1.40)

محمد بن يُمنْ بن محمد بن عَدْل بن رضاً بن صَالح بن عبد اجْبَّار أَلمرادى . من أهل مَكاَّدة (٢) .

يُكْنَى : أبا عبد الله (٣) .

رَحَل إلى المشرق ، ورَوَى عن الْحَسن بن رَشِيق ، وعمر بن المؤمل ، وأبى عَبْد الله البلخي ، وأبى محمد بن أبى زَيد ، وَغَيْرهم .

وَكَانَ رَجِلًا فَاضَلًا خَطْيَبًا لِجَامِعِ مَكَّادة .

حَدَّث عَنْهُ الصَّاحِبان ، وابن أبيض ، وابن عبد السلام الحافظ . وأثنوا

ُتُوفِيٍّ بعد سنة ست<sup>(٤)</sup> وأربعمائة .

## $( 1 \cdot \lambda 1 )$

محمد بن أحمد بن خليل بن فَرَج .

<sup>(</sup>۱) کذا .

<sup>(</sup>٢) مكادة ، بفتح أوله وتشديد ثانيه وبعد الألف دال مهملة : مدينة بالأندلس من نواحى طليطلة (معجم البلدان : ٤ : ٦١٢) .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان: «أبا عثمان» .

<sup>(</sup>٤) وكذا في هامش: م. وفي متنها: «خمس».

مَوْل بنى العبَّاس . من أهل قُرْطبة . يُكْنَى : أبا بكر .

سَمِعَ من وهب بن مسرّة ، وإسماعيل بن بدر ، وخَالد بن سعْد . وَرَحل إلى المشرق ، وأخَذَ بمكة عَنْ محمد بن نافع الْخَزاعى ، وبمصر من أبى على بن السكن ، وكان سماعه منه سنة تسع وأربعين وثلثمائة وعن ابن المفسر ، وابن الورْد ، والحسن بن رشَيق ، وحمزة بن محمد .

قال ابن سُمَيْق : وأخبرن أبوبكُر أنَّه أجاز له ، وأنه رَوَى عنه ستمائة حَديث .

وحَدَّثَ عنه القاضى يونس بن عبد الله فى بعض تَوَاليفه ، وكان جاره ، والصاحِبان ، وقالاً : مولده فى شهر رمضان سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة . وتُوفَى فى شهر رمضان من سنة ستٍ وأربعمائة ، ودُفن بمقبرة بنى العبَّاس ، وصلى عليه يونس بن عبد الله القاضى .

قرأْتُ وفاته بخط أبي على الغسّاني .

### (1.4Y)

محمد بن مَوْهب بن محمد التَّجيبي القَبري .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا بكر .

وهو والد الحاكم أبي شاكر عبد الواحد بن موهب ، وجد أبي الوليد سليمان بن خالد الباجي لأمّه .

رَوَى عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن على البّاجي ، وأبي محمد عبد الله بن قاسم القّاضي ، وغيرهما .

وله رحلة إلى المشرق أخذ فيها عن أبي محمد بن أبي زيد الفقيه بالقيروان ،

وعن أبي الحسن القَابسي وتفقه عندهما .

قال الْخُمَيْدى: وكان فقيهاً ، عَالماً ، وطَالَع علوماً من المعَانى والْكلام ، ورجَع إلى الأندلُس فى أيَّام العَامِرية ، فأظهر شيئاً من ذلك الكلام ، فى نبوة النساء ، ونحو هذه المسائل التى لا يَعْرفها العَوام ، فَشنع بذلك عليه ، فاتفق له بذلك أسبَاب اختلاف وَفُرقَةٍ .

مات قريباً من الأربعمائة .

انتهى كلام الحميدي.

قال ابن حيّان : تُوفّى يوم الأحد لثلاث عشرة ليْلة خلت من جمادى الأولى سنة ستٍ وأربعمائة ، ودُفِن بمقبرة ابن عبّاس ، وصلّى عليْه ابن ذكوان ، بعد عنة نالته من ابن أبي عامر .

### (1.44)

محمد بن رشيق المُكَتَّبْ.

يُعرفُ بالسَرّاج .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

رَحَلَ فكتب بمصر عن الحسن بن رَشِيق ، والكندى ، وأَب عبد الله الحاكم ، وجماعة .

رَوَى عنهُ أبو عمر بن عبد البَرّ وأَثنَى عليْه ، وقال : كَان ثقةً فاضلًا ، من أحسن النّاس قراءة للقرآن ، وأطيبهم صوتاً .

ذكره الحميدي.

 $(1 \cdot 1)$ 

محمد بن محمد بن سَلمة(١) القُشيْري .

<sup>(</sup>۱) م: «مسلمة».

من أهل قرطبة . يُكنى : أبا يكو .

رَوَى عن أبي عُمر بن الشَّامة ، وغيره .

حَدَّث عنه القاضي أَبوعُمر بن سُميق.

وتُوفِّى في ربيع الآخر سنة ستٍ وأربعمائة .

(1.9.)

محمد بن يوسف بن أحمد بن معاذ أُجُّهني .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

أخذ القراءة عرضاً عن عبد الْجُبَّار بن أحمد المقرىء .

قال أبو عمرو: وعرض الحروف السَّبْعة عَلَى ، وَعَلَى سُليمان بن هِشام بن وَليد صاحب أبى الطيب بن غلبُون ، وكان حافظاً ، ضابطاً ، معه نَصِيب من العربية ، ومِنَ الفرض والحساب .

وسَمِعَ من أبي عبد الله بن أبي زَمنين ، ومن أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله أبي خالد .

وسكَن مصر خَمْسةَ أعوام ، من أول سنة ثلاثٍ وأربعمائة إلى سنة سبعٍ وأربعمائة .

وكان مولده سنة تسع وسبعين وثلثمائة.

(1.41)

مُحَمد بن محمد بن عبد الله بن مُحَمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مُوسى الداخل بالأندلس ـ بن نصير بن عبد الرحمن بن زيدٍ ، صاحب رسُول الله ـ صلى الله عليه وسَلّم ـ

من أهل قُرْطُبة.

يُكْنَى : أبا بكر .

رَوَى عن أحمد بن مطرف ، وأبي بكر بن الأحمر ، وغيرهما .

قال أبوحفص الزهراوى: لم يكُن فى عصره أكثر رواية منهُ ، ولا أكثر دواوين ، وذكر أنه أجاز له .

وَحَدَّث عنهُ أيضاً أبو اسحاق بن شِنظير ، وقال : مولده يوم الثلاثاء ضُحى للنصف من شعبان سنة عشرين وثلثمائة .

وكان سُكْناه بمحجة فَحْلُون ، وصلاته بمسجد مِهْران . وكان قد كُفّ بصَرُه رحمه الله .

وَرَوَى عنهُ أيضاً أبو عُمَر بن عبْد البرّ ، وقالَ : تُوفِّى سنةَ تسعين وثلثمائة .

# (1.4Y)

محمد بن عبد الله بن حَسّان بن يجيى الأموى العطَّار .

من أُهْل قرطبة.

يُكْنَى : أبا عبد الله .

رَوَى عن أحمد بن مطرف ، ومحمَّد بن مُعاَوية القُرشي ، وأَحمد بن عُبَيد ، وغيرهم .

وأجاز له أبو بكر بن داسه مصنف أبي داؤد ، عنه ، وسائر ما رواه ، وكانت له عناية بالعلم .

قال ابن شِنظير: ومولده سنة ثلاثين وثلثمائة .

وكان سكناه عند باب الجوز.

وَحَدَّث عنه أيضاً قاسم بن إبراهيم الخزرجي ، وقال : تُوفِّى في يوم الأربعاء ، ودُفن يوم الخميس لأربع عشرة ليْلة بقيت من صَفر سنَة تسع وأربعمائة بالرّبض ، وَصَلّى عليه أبو محمد بن دَحون .

### (1.47)

محمَّد عمر بن عبد الوارث القَيسي النَّحوي .

يعرف: بخال الشرفي.

من أهل قُرطُبة .

يُكْنَى: أبا عبد الله.

سَمِع من محمد بن رفاعة القَلَّاس ، وأجاز له ، ووهب بن مسَرّة ، وقاسم أصبَغ ، ومحمد بن قاسم بن هِلال ، ومسلمة بن القاسم ، وغيرهم . حَدَّث عنه أبو عبد الله بن عتَّاب الفقيه ، وقال فيه : ثقة قديم ، وأجاز له ما رواه .

وتُوفِيِّ ، رحمه الله ، سنَةَ تسع وأربعمائة . قرأت وفاته بخطِّ أبي القاسم بن عتّاب .

قال ابن حيَّان : تُوفَى ودفن يوم الجمعة للنصف من ربيع الأول من العام . وكان مولده مع القاضى ابن زَرْب فى عام واحدٍ ، سنَةَ سبع عشرة يثلثمائة .

قال : وحكى أهله أنه احتفر قبره قبل وفاته بيوم ، وَأَعدّ أكفانه وجهازه ، وَجعل يقول لهم : يوم الجمعة أَدخُلُ قبرى إن شاءَ الله ، فكان كذلك .

### (1.48)

محمد بن أحمد بن قاسم الْفَاكهي .

من أهل قرطبة.

يُكنَى : أبا عبد الله .

رَوَى عن أبي اسحاق بن شَعبَّان ، وغيره .

حَدَّث عنه أبو عَمْرو المقرىء ، وقال : أخبرنى عن ابن شعبان ، قال : قال مالك : سَمِعْتُ عَمرو بن سعيد بن أبي حُسَيْن ، شيخ قديمٌ من أهل اليمن ،

يقول: مِنْ علامة قُرب الساعة اشتداد حرّ الأرض . ( ١٠٩٥ )

محمد بن أحمد بن حيوة .

من أهل قرطبة.

يُكنَى: أبا عبد الله .

رَوَى عن قاسم بن أصبغ ، ومنذر بن سعيد القاضى ، وغيرهما . حَدّثَ عنه أبو عمر بن سُمَيْق ، وأبو عمر بن عبد البر ، وأبو محمد البُشْكلارى(١) وغيرهم .

# (1.41)

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فُطّيس .

من أهل قرطبة ، وابن قاضي جماعتها .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

له سماع كثير من أبيه ، وسمع مع أبيه على بعض شُيوخه .

وكان منْ أهل المعرفة والفهْم ، والعفّة .

وتُوفِّي لست بقين من رجب سنة تسع وأربعمائة .

ذكر وفاته ابن حيَّان ، وقال : كان سَريًّا .

# (1.4Y)

محمد بن بدر بن غُصن بن بدر بن هشام بن علقمة الأزدى ، وهو ابن عم أحمد بن مطرف ، صاحب الصلاة .

من أهل قرطبة .

يُكنى: أبا عبد الله .

<sup>(</sup>۱) البشكلارى ، نسبة الى بشكلار ، بالضم : من قرى جيان (معجم البلدان : ١ : ١٣٤) .

رَوَى عن أحمد بن سعيد ، وابن الأحمر ، وأَجاز له . وكان سكناه بمقبرة قُريش .

حدّث عنه ابن شِنظير ، وقال : مولده في النصف من شعبان سنَة ست عشرة وثلثمائة بقرية مشوح<sup>(۱)</sup> من إقليم أرته<sup>(۲)</sup> من عمل شَذُونة .

## (1.44)

محمد بن نعمان الغَسَّاني الإمام .

يعرف بابن أبي سعيد .

من أهل قرطبة .

يكنى: أبا عبد الله .

من أصحاب أبي الحسن الأنطاكي .

حَدّث عنهُ أَبو عمر بن سُميْق ، وقال : تُوفّي بمالقة .

# (1.44)

محمد بن عبد الله بن عبد الملك بن مَرْوان بن إبراهيم بن إسماعيل بن إسْحَاق السُّدى الأنصارى الزَّاهِدى .

يَرْوِى عن أَبِى القاسم محمد بن حكم الزيّات وأجاز له ، وأحمد بن سعيد ، وخالد بن سعد ، وابن مِسْوَر ، وعبد الله بن يوسف الأحدب ، وَإسماعيل بن بَدْر ، وأحمد بن مطرف .

حَدَّث عنه أبو اسْحاق ، وقال : ذكر أنه كان عام الخنْدق ابن عام . يعنى : سنة سبع وعشرين وثلثمائة فيها حَدَّثته أمَّةُ .

وسكناه عند مَسْجد ابن ضرْغام ومذهبه السياحة ، ويُصَلى حيثُ أدركته الصلاة .

<sup>(</sup>۱) م: «قشرج».

<sup>(</sup>٢) في هامش : م : «أورنة» .

#### $(11\cdots)$

محمد بن سعيد بن أصبغ .

من أهل قرطبة .

يعرف بابن الطحان.

رَوَى عن أبي جعفر بن عون الله وغيره .

ورَحَل إلى المشرق، ورَوَى عن الحُسين بن يجيى السامي، وغيره.

وكانت له عناية بالعلم ، وقد وقَعَ إلىَّ بعض أصوله ووقفتُ منها على ما ذكرته .

# (11.1)

محمد بن أصبغ الْبَلوى .

من أهل قرطبة ، من ساكني الرّصافة ، منها .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

صحب أبا محمد الأصيلي ، وأخَذَ عنه .

رَحَل إلى المشرق مَعَ أبي عبد الله بن عابد ، وسَمِع معهُ من أبي بكر بن إسماعيل ، وغيره .

قال ابن عابد: ولما قدمنا معاً بمسند شعبة ، تصنيف أبي بشر الدُّولابي ، الذي سمعناه بمصر من ابن إسماعيل ، أخذه أبو محمد الأصِيلي فاسْتَغْربه ، وعظم قدر عُلو سنده فقرأه عليه محمد بن أصبغ هذا ، وكان تلميذه ، وسمعه منه الأصيلي ، رحمه الله .

ووقفت منها على ما ذكرته(١).

<sup>(</sup>١) التكملة من: م.

#### (11.7)

محمَّد بن عبد الله بن هاني بن هابيل اللخمي البزاز .

من أهل قرطبة ؛ يُكْنى : أبا عبد الله .

سمِع من أحمد بن سعيد بن حَزْم ، وأبي بكر الدينورى ، وأحمد بن مطرف ، وأبي إبراهيم ، وابن أبي العطّاف .

ورحل إلى المشرق سنة سبع وخمسين وثلثمائة فحج وكتب الحديث عن أكابر لحقهم ، وكان فقيها محدثاً ، كثير الحفظ لأخبار فقهاء الأندلس . حدد عنه الخولاني وأثنى عليه ، وأبو محمد بن نامى ، وأبو عمر بن سُمَيْق ، وأبو محمد بن حزم ، وغيرهم .

قال ابن حيّان : تُوفّى ودفن بمقبرة الربض بعد صَلَاة العَصْر من يوم الأربعاء لسَبع خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر وأربعمائة ، وصَلَّى عَلَيه ابنُ بِشْر القاضى ، وكان قد نيف على الثمانين .

ومولده سنَّةً ثمان وعشرين وثلثمائة .

### (11.7)

مُحمَّد بن مُعَافى بن صُمَيْل .

من أهل جيّان . سكن قُرْطُبة .

يُكْنى: أَبا عبد الله .

قال أبو عمرو المقرىء: قَدم قُرْطَبَة سنَة ثمانٍ وثمانين وثلثمائة. وقرأ على خالى محمد بن يُوسف.

ثُمَّ رحَل إلى المشْرق سنة تسْع ولقى أبا الطيب بن غَلبُون ، وقَرأَ عليه بقراءَة قالون ، عن نَافع .

وتُوفِّى أبو الطيب فقرأ على ابنه أبو الحَسن طاَهِر ، وحجّ وانصرف في سَنَة تسعين ، وأقرأ النَّاس في بلده ، وعلّم الصبيان ، إلَى أَنْ خرجَ في الفتنة إلى

الثَّغْر ، فنزل طليطلة ، وأقرأ بها في سنة اثنتين وأربعمائة ، ثم انتَقَل عَنْها إلى سَرقسْطَة وأقرأ بها إلى أن تُوفِّي في سنة عشر وَأربعمائة .

### $(11 \cdot \xi)$

محمد بن عبد الله بن مفوّز بن غفول بن عبد ربّه بن صَواَب بن مُدْرك بن سَلام بن جعفر المعافرى .

وجعفر ، هُو الداخل بالأندلس .

من أهل قُرْطُبة .

يُكْنَى : أَبا عبد الله .

سَبِمِعَ من وهب بن مسرّة كثيراً ، ولاَزْمَه طويلًا ، وحَجَّ سنة اثنتين وأربعين وثلثمائة .

وسَمِعَ بافريقية من أبي العباس بن أبي الْعرب.

وتُوفِّى بعد سنة عشر وأربعمائة .

وكان فقيهاً زاهداً .

ذكره أبوعمر بن عبد البر.

وحَدَّث عنه أيضاً من الكبار أبو الوليد بن الفرضى ، وأبو عبد الله بن شقّ الليل الحافظ ، وغيرهما .

### (11.0)

مُحمَّد بن عبد الله التغلبي اللوشي(١).

من أهل إشبيلية .

يُكْنى: أبا عبد الله .

روى عن أبي محمد الباجِي ، وأبي عمر بن الخراز ، وغيرهما .

<sup>(</sup>۱) كذا فى : خ . واللوشى ، نسبة الى لوشة : مدينة بالأندلس غربى البيرة . وقد قيدها ياقوت بالعبارة : بالفتح والسكون وشين معجمة . وقيدها السيوطى بالعبارة أيضا : بالضم (لب اللباب : ٢٣١ ، معجم البلدان : ٤ : ٣٠٧) .

وكانَ منقطعاً في الفضل والْعِبادة .

حَدَّث عنهُ أبو محمد بن خَزْرج ، وقال : أَجَازَ لَى سنة ثلاث عشْرة وأربعمائة ، وسنه نحو السبعين .

### (11.7)

محمّد بن عبد الله بن هَرثمة بن ذكوان .

من أهل قرطبة.

يُكْنَى : أبا حاتم .

صحب القاضى أبا بكر بن زَرْب، وتَفَقه عنده، وولاه الشُورى بقرطبة عجموعة له إلى قضاء قريش وغيرها، ثم تَولّى أحْكام المظالم بقرطبة.

وكان مُحْمُوداً في أحكامه ، حَسَن السيرة فيها ، وله بَصر بالفقه .

وكان كثير الأحاديث غريب الحكايات.

حَدَّث عنه أَبوعبد الله بن عابد وأَثنى عَلَيه ، وقال : تُوفِّ سنة أربع عشْرة وأَربعمائة .

زَادَ ابن حيّان في منتصف شهر رمضان يوم الأربعاء.

وكان مولده سنة أربع وأربعين وثلثمائة.

وصَلى عليه القَاضي عبد الرحمن بن بشر .

### (11.V)

محمَّد بن يحيى بن عبد الرّحمن بن حُدَيْر .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا بكر .

كان من أهل التفنن في العلم ، وتُولّى الشرطة والأحكام بعهد العامرية . وتُوفّى ودفن صلاة العَصْر من يوْم الاثنين لأربع عشرة ليلة خَلَت من جُماَدى الأولى سنة أربع عشرة وأربعمائة ، وصَلّى عليه القاضى عبد الرحمن بن بشر .

ذكره ابن حيَّان .

#### (11.4)

محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن سَعِيد بن عبد الله بن غلبون الخولان . من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا بكر ، ويعرف : بالعواد .

رَوَى عن أَبِي جَعْفَر بن عوْن الله ، وأبي عيسى الليثى ، وأبي زكريا يَحْيَى بن هلال بن فطر ، وأبي عبد الله الخرّاز ، وأبي عمر أحمد بن خالد التّاجر ، وأبي محمد عبد الله بن قاسم القلعى ، وأبي عبد الله بن مفرج ، و غيرهم . وله رحلة إلى المشرق ، سَمِع فيها من أبي الفضل أحمد بن محمد المكى ، وأبي اسحاق الدينورى ، وغيرهما .

حَدَّث عنه ابن أخيه محمد بن عبد الله ، وقال : فضائله جَمَّة لا تحصى ، قديم الطلب ، لقى شيوخاً جلة ، وكتب عنهم ، وسمع مِنْهم بالأندلس وبالمشرق .

وَحَدَّث عنه أيضاً أبو محمد بن خَزْرج ، وقال : كان فاضلًا حافظاً للحديث ، حسن الفهم ، ضابطاً لما رَوَى منه ، ثقة ، ثبتاً فيه .

وخرج من إشبيلية سنة عشرة وأربعمائة إلى المشرق وسنّه نحو السبعين، وتُوفّى بعشقَلان، رحمه الله.

وحَدَّث عنه أيضاً القاضي أبوبكربن منْظور، وأبوحفص الهوزن.

# (11.4)

محمد بن حَسَن (۱) بن قاسم بن دعيم (۲) .

المعروف: بابن المعلَّى (٣) ، صاحب صلاة المرّية .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

<sup>(</sup>۱) خ : «حسين» . (۲) خ : «ديسم» .

<sup>(</sup>٣) خ : «المغنى» .

يَحدُّث عنِ جماعة من رِجَال المشرق، وغيرهم.

وكان قائلًا للشعر .

حَدَّث عنه أَبوعبد الله بن عبْد السلام الحافظ، وأَبوعَمْرو المقرىء، والصاحبان، وقالا: مولده سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة.

#### (1111)

محمَّد بن يحيى بن عبد الله بن قاسم بن هِلال القَيْسي .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا القاسم .

يعرف: بابن الخفارية.

تُولِّى الحكم بالشرطة بقرطبة ، وكان قد تولَّى القضاء في عدة كور ، وكان نبيه البيت ، قليل العلم .

تُوفِّي في جمادي الأولى سنة إحدى عشرة وأربعمائة .

ذكره ابن حيَّان .

### (1111)

محمدً بن يَحْيَى بن أَحْمَد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يعقوب بن داود التَّميمي .

يعرف بابن الحذاء.

من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

رَوَى بقُرطبة عن أبي عمر أحمد بن نابت التغلبي ، وأبي عيسى الليثى ، وأبي بكر بن القُوطية ، وأبي جَعْفر بن عَوْن الله ، وأبي عبد الله بن مُفرج ، وأبي بكر الزبيدى ، وأبي عَبْد الله بن الخرّاز ، وخَطّاب بن مَسْلَمة ، وأبي محمد الماجى ، وأبي محمد الأصيلي ، وغيرهم .

ورحل إلى المشرق فحج سنة اثنتين وسبعين وثلثمائة . ولقى بمكة أبا اسحاق إبراهيم بن أشمد الدينورى ، وأبا عبد الله البلخى راوية العقيْلي ، وأبا يعقوب يوسف بن أحمد الصيدلاني .

ولقى بالمدينة أبا عبدالله الحسين بن الحسن الكحال.

ولقى بمصر أبا القاسم الحسين بن عبد الله العثمانى ، وأبا عبد الحسن بن على المطرز ، وأبا بكر بن إسماعيل البنا ، وأبا القاسم هشام بن مُحمد بن أبى خليفة راوية الطحاوى ، وأبا بكر مُحمد بن على الأدفوى المقرىء ، وأبا الطيب بن غلبُون المقرىء ، وأبا القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الجُوهرى ، صاحب المسند ، فسمعه منه ، وأبا العلاء بن ماهان ، سميع منه صحيح مُسلم ، وأبا محمد عبد الغنى بن سَعِيد الحافظ ، وغيرهم كثير ، ولقى بدمياط أبا بكر محمد بن يحيى الدمياطى ، فسَمع منه .

ولقي بالقَيْروان : أبا محمد بن زيد الفقيه ، فسمع منه وأجاز ما رواه .

قال أبو على الغَسَّانى: كان أبو عبد الله بن الحذاء أحد رجال الأندلس فقهاً وعليًا ، ونباهةً مُتَفنناً فى العلوم يقظاً ، ممن عُنى بالآثار وأتقن حملها ، وميزً طرقها(١) وعللها ، وكان حافظاً للفقه ، بصيراً بالأحكام إلا أن علم الأثر كَان أغلب عَليه ، وكانت له خاصَّة بالقاضى أبى بكر بن زَرْب ميناه(٢) وهو ابن بضع عشرة سنة وأدنى مَكَانه ، وتفقه معه فى الرأى والأحكام ، وعقد الوثائق ، وطلب العلم من تاريخ سنة اثنتين وستين وثلثمائة ، ولزم أبا محمد الأصيلى واختص به وانتفع بصحبته .

قال ابنه أبو عمر أحمد بن محمد : كان لأبي - رحمه الله - علم بالحديث ، والفقه ، وعبارة الرؤيا .

ومن تأليفه كتاب التعريف بمن ذكر في موطأ مالك بن أنس من النساء والرِّجال ، وكتاب الإنباء على أسماء الله ، وكتاب البشرى في تأويل الرؤيا ،

<sup>(</sup>١) اللحق : «ومن طرفها» . (٢) اللحق : «توباه» .

عشرة أسفار ، وكتاب الخطب ، وسير الخطباء ، في سفرين ، وغير ذلك . واستقضى أبو عبد الله بن الحذاء ببجانة ، ثم بإشبيلية ، وكان مع القضاء في عداد (١) المشاورين بقرطبة .

وتولّى أيضاً خطة الوثائق السلطانية ، وخرج عن قرطبة فى الفتنة ، واستقر بالثغر الأعلى ، واستقضى بمدينة تُطيلة ، ثم نقل منها إلى قضاء مدينة سالم(٢) ، وحدّث هناك ، ثم صار إلى سرقسطة ، وتُوفّى بها يوم السبت قبل طُلوع الشمس لأربع خَلُوْن من شهر رمضان سنة ست عشرة وأربعمائة ودُفن بباب القبلة عَلَى مقربة من قَبْر حَنش بن عبد الله الصنعانى ، رحمها الله . وعَهد أن يُدخل فى أكفانه كتابه المعروف بالإنباء على أسهاء الله ، فنثر ورقه وجعل بين القميص والأكفان (٣) ، نفعه الله بذلك .

وكان مولده في المحرم سنة سبع وأربعين وثلثمائة .

ذكر مولده ووفاته ابنه أبوعَمرُو.

وحَدَّث عنه من الكبار الصاحبان ، وأبو عمر بن عبد البر ، والخولان ، وحاتم بن محمد ، وأبو عُمر بن سُمَيْق ، وغيرهم .

# (1111)

محمد بن ابراهيم بن عُبيْد الله بن محمود البجّاني ، منها . يُكنّى : أبا عبدالله .

يُحدِّث عن أبى عيسى الليشى ، وابن الخرّاز ، وتميم بن محمد . وسَمِع بالمشرق من الحسن بن رشيق ، وابن أبى عُقْبَة وغيرهما . حَدَّث عنهُ ابنُ عبد السّلام الحافظ ، وقال : قدم علينا طُلَيْطلة مجاهداً . وحدَّث عنه أيضاً أبو عمر الطَّلمنكى ، وأبو عمر بن عبد البر .

<sup>(</sup>١) اللحق: «في عهد».

<sup>(</sup>٢) سالم: مدينة بالأندلس تتصل بأعمال باروشة . (معجم البلدان: ٣: ١٣) .

<sup>(</sup>٣) اللحق: «والأكبان».

#### (1117)

محمد بن عبد الرحمن بن حاتم التميمي . يعرف بابن الطَّرابلسي .

والد الراوية أبي القاسم حاتم بن محمد .

سمع الحديث من أبي جعفر بن عون الله ، وطبقته . وتُوفِّي بمرسية سنة سبع عشرة وأربعمائة . ذكره ابن حيان ، وبعضه عن أبي على .

(1111)

محمد بن عبد الله بن ربيع بن صالح بن مسلمة بن بنوش التميمي . من أهل قرطبة .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

وهو ولد القاضي أبي محمد بن بنوش.

رَوَى عن أبيه ، وعن أبى بكر عبَّاس بن أصبغ ، وأبى جعفر بن عَوْن الله ، وأبى عبد الله بن مُفَرج ، وأبى الوليد هاشم بن يحيى ، وأبى عمر أحمد بن خالد التاجر ، وأبى محمد الأصيلى ، وغيرهم .

وكانت له عناية بالعلم ، وَحَظُّ وافر من الأدب والفهم . وَكَتب ، وتكرر على الشيوخ وكان نبيلًا مجتهداً ، قائما بهذا الشأن ، صحيح القلم ، وله أبوة متقدمة في هذا المعنى .

حَدَّث عنهُ الخولاني ، وَوَصفه بما ذكرتهُ من خَبَره .

قال ابن حيَّان : وتُوفِّى ودفن يوم السبت لليلة خَلَتْ من ربيع الأول سنة أربع عشرة وأربعمائة وصلى عليه أبوه أبو محمد ، وأصبح من أثكل النَّاس به .

(1110)

محمد بن موسى بن مُغَلِّس .

من أهل طُلَيْطلة .

يُكّني: أبا عبد الله.

سَمِع بِقُرْطُبة من أبي عيسى الليثى ، وأبي زكريا بن قطر ، وأبي عبد الله بن الخَرَّاز .

وسمع بطليطلة من عبد الرحمن بن عيسى بن مِدْراج وغيره .

وكان فقهياً في المسأئل مُفْتى أهل السوق ، مُوَثّقاً ، وكان رجُلًا صالحا من أهل الخير والطّهارة .

رَوَى عنه حاتم بن محمد ، وابن عبد السلام ، وجُماَهِر بن عبد الرحمن ، وغيرهم .

(1111)

محمد بن أحمد القرشي .

يُكْنَى أبا عبد الله .

سَمِعَ بَقُرْطُبة من أبي محمد الباّجي ، وغيره .

وله رحلة إلى المشرق ، رَوَى فيها عن أبى القاسم الجَوهرى ، وأبى محمد بن أبى زيد ، وغيرهما .

قال أبو عبد الله بن شق الليل : كَتب إلى بإجازة ما رَوَاه من طَلَبيرة إلى طليطلة .

(111V)

محمد بن يُونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث .

من أهل قُرْطُبَة .

يُكنى : أبا بكر .

صحب أباه ، وأَخذ عنهُ كثيراً من روايته ، وشاركهُ في بعض شيوخه ، وكان بليغاً ، متيقظاً .

وتوَلَّى الحُكم بالشرطة في الفتنة ، ثم صرف عن ذلك .

وتُوفِّي سنة ثماني عشرة وأربعمائة .

وكان مولده في رجب سنة سبع وستين وثلثمائة .

تُوفِّى وهو ابن خمسين سنة وستة أشهر ، قرأتُ ذلك بخط أبيه القاضى يونس بن عبد الله ، رحمه الله ، وقال : عند الله أحتسبه ، وجاد صبره عليه .

(11A)

محمد بن أحمد .

يعرف بابن الأنصارى .

من أهل سرقسطة.

يكنى: أبا عبد الله.

سَمِع بقرطبة من أبي محمد الأصيلي صحيح البخارى ، وبقراءته عليه سَمِعَةُ أبو عبد الله بن عابد ، وغيره .

واستقضى بسرقسطة مُدة .

وَحَدَّثَ عنهُ أبوحفص بن كريب، وَغيره.

وكان مشهوراً بالعلم والفضل ، رحمه الله .

(1111)

محمد بن عبد الله بن نصر بن أَبْيَض الأموى .

من أهل قرطبة .

يُكنى: أبا بكر.

رَوَى عن أَبِي الحسن الأنطاكي ، وأَبِي القاسم خَلَف بن القاسم ، وابن مُفرج ، وابن عَوْن الله ، وابن الفرضي ، وابن فُطَيْس ، وابن أَسَد .

وسَمِعَ من أبيه كثيراً ، وَجَمَاعة كثيرة سواهم ، سَمِعَ منهم وَكتب عنهم ، وَسَمِعَ منهم وَكتب عنهم ، وجمع طُرق حديث المِغْفَر ، ومن رَوَاهُ عن مَالِك ، من الكبار والصغار في سِفْر هُو عندنا بخطه ، وكان خطه نَوْعاً غريباً ، وكان أديباً ، لُغُوياً حافظاً ، ذكياً ، من بيت عِلْم وَفَضْل .

حَدَّث عنه ابن سُمَيْق القاضي ، وقال : مات بالعدوة .

وكان مولده سنة سبع وستين وثلثماثة.

### (117)

محمد بن مضاء(١) النحوى .

من أهمل قرطبة .

يُكْنَى أبا عبد الله .

له رواية عن زكريا بن بكر بن الأشج ، وعن فَضْل الله ، صهر القاضى منذر بن سَعِيد ، وابن البَيَّاني (٢) وغيرهم .

وكان من رؤساء النحويين ، وكبار المتأدبين .

أخذ عنه أبو بكر المصحفى كثيراً من كتب الأدب.

# (1111)

محمد بن عُمر بن يوسف المالكي الحافظ.

يعرف بابن الفخار.

من أهل قرطبة .

يُكنّى: أبا عبد الله.

رَوَى عن أبي عيسى الليثي ، وأبي جعفر بن عَوْن الله ، وأبي جعفر التميمي ، وأبي محمد الباجي ، وغيرهم .

<sup>(</sup>١) اللحق: «مضي».

<sup>(</sup>٢) اللحق: «المنياني».

وَرَحل إلى المشرق ، فأدّى الفريضة ، وسكن مدينة النبى - صلى الله عليه وسلم - وأفتى بها ، وكان يفخر بذلك على أصحابه ، ويقول : لقد شُوورت بمدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - دار مالك بن أنس ، ومكان شوراه ولقى جماعة من العلماء ، فذاكرهم وأخذ عنهم .

وكان من أهل العِلْم والذكاء ؛ والحفظ والفهم ، عَارِفاً بمذاهب الأئمة وأقوال العلماء ، ذاكرا للروايات ، يحفظ المدونة ويننضَّهَا من حفظه .

قال لى شَيْخُنا أبو محمد بن عتاب ، عن أبيه : أنه قرأ لَهُمْ يوماً ورقتين أو ثلاثة من أول كتاب « السلم » من « المدونة » ، عن ظهر قلب ، نَسَقا متتابعاً . وحكى غيره : أنه كان يحفظ « النوادر » لأبي زيد ، ويوردها من صَدْره دون كتاب .

وَالله أعلم بصحة ذلك وَقَرَأْتُ بخط أبى القاسم بن عتاب ، قال : أخبرنى بعض الشيوخ : أن بعض رؤساء قُرْطبة أراد أن يرسله إلى البَربر سفيراً ، فأبى ذلك(١) وقال : إنى رجل بى جفاء ، وإنى أخاف أن ينالني بمكروه منهم .

فقال له بعض الوزراء: رَجُل صَالح يَخاف الموت؟ فقال: إن أَخفه فقد خافه أنبياء الله ، صلوات الله عليهم ، هذا مُوسىَ عليه السلام ، حكى عنه ربه \_ عزَّ وَجلَّ \_ أنه قال: (فَفَررتُ منكُم لَلَّا خِفْتكُم) (٢) .

وحكى عن نَفسه أنه لما حجَّ حجة الفريضة رأى فى النوم كأن مَلكاً من الملائكة يقول له: ابق (٣) مجاوراً إلى موسم قابل ، فإنه لم يُتقبل حجك (٤) فى هذا العام ، فارتاع لما رآه فأقام بمكة مجتهداً فى عَمَلِه ، وَخرج إلى المدينة ، فزار قبر النبى - صلى الله عليه وسلم - وَجَعَله وَسيلة إلى ربه ، ثم صار إلى بَيْت المقدس فتعبد فيه زماناً ، ثم انصرف إلى مكة مجاوراً وكان يسقى بها الماء ، إلى أن حضر الموسم من العام الثانى ، فحجَّ حجة ثانية فلما أتمها تراءى له النبى -

<sup>(</sup>١) الأصلان: «فأبي من ذلك» والفعل متعد بنفسه. (٢) الشعراء: ٢١.

<sup>(</sup>٣) اللحق : «أبو» .
(٤) خ : «حاجا» .

صلى الله عليه وسلم - فى نومه ، فكان يُسَلّم عليه وَيصافحه وَيبتسم إليه وَيقول له : يامحمد ، حجك مَقْبول أولا وَآخراً يرحمك الله ، فانصرف إذا شئت مغفوراً لك ، والحمد لله رب العالمين .

ذكره الحسن بن محمد في كتابه وَنقلته منه مختصراً.

قال ابن حَيّان: وتوفّى الفقيه المشاور الحافظ المتبحر(١) الراوية ، البعيد الأثر ، الطويل الهجرة في طلب العلم ، النّاسك المتقشف أبو عبد الله بن عمر ، المعروف بابن الفَحّار ، بمدينة بَلْنيسة في ربيع الأول سنة تسع عشرة وأربعمائة ، لِعَشر خلوْن من الشّهر ، وكان الحفل في جنازته عَظيما ، وعاين الناس منها آية من طيور أشباه الخطّاف وماهي بها ، تجلّلت الجمع رافة فوق النّعش ، جانحة إليه مُسِفه ، لم تفارق(٢) نَعْشهُ إلى أن وورى فَتَفَرَّقت . وعاين الناس منها عجبا تَحَدَّثُوا به وقتاً .

ومكث مُدّته ببلنسية مُطاعاً ، عَظِيم القدر عندَ السلطان وَالعامّة . فكانَ ذا منزلة عَظيمة في الفقه والنّسك ، صاحب أنباء بَدِيعة ، رحمه الله .

وقَرَأْتُ بخط أَبِي عَمْرو المُقرىء: وتُوفِّى الفَقيه أبو عبد الله محمد بن عُمَر الحَافِظ المعروف بابن الفَخَّار جارنا ، رحمه الله ، يَوْم السبت لسبع خَلُوْن من ربيع الأول سنة تسع عَشْرة وأربعمائة ، وَدُفن يوم الأحد بمدينة بلنسية ، وَكان قَدْ بلغ من السن نحواً من ست وسبَعْين سنة ، وَهُو آخر الفقهاء الحفاظ الرَّاسخين العالمين بالكتاب والسَّنة بالأنْدَلُس ، رحمه الله .

قَرَأْتُ أيضاً وفاة أبى عبد الله بن الفَخَّار عَلَى نحو ما تقدَّم ، بخط جماهر بن عبد الرحمن ، وقاَلَ : صلى عليه الشَّيخ خَليل القرطبي التاجر ، ورَفَرَفَت الطير إلى أن تَمت مُواراته ، رحمه الله .

وكَذَلك ذكر الحسن بن محمد الُقَبشي في خبر الطُيور وقالَ : كانت سنه نحو الثمانين سنَة ، وكَانَ يقال : أنه مجاب الدعوة ، واختبرت دعوته في أَشَياء

<sup>(</sup>۱) خ: «المستبحر». (۲) اللحق: «لم تفرق».

ظهرت فيها الإجابة.

#### (1177)

محمَّد بن خَزْرَج بن سَلمَة بن حارث بن محمد بن إسماعيل بن حارث ، الداخل إلى الأندلس ـ ابن عمر اللخمى .

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى أبا عبد الله .

كَانَ من أهل الذكاء والحفظ ، ومن صحة العَقْل بحيث كَانَ موْصُوفاً به فى زمانه ، وكان ضَعِيف الخط(ا والنفوذ للكتب يقرأ منها ما حَسُن خطه ، وصحبَ أَبا بكر الزبيدى واختص به .

ذكر ذَلك كله حفيدُه أبو محمد عَبْد الله بن إسماعيل بن مُحَمدٌ ، وقالَ تُوفَى جَدى \_ رحمه الله \_ مُسْتهل رَبِيع الآخر سَنَة تسع عشرة وأربعمائة ، وهو ابن إحدى وتسعين سنَة وَأشهر .

#### (1177)

محمد بن خطَّاب بن مسْلَمة بن بُتْرى(٢) الأيّادى .

سكن إشبيلية .

يُكْنَى أبا عبد الله .

كان من أَهْل الخَير والثّقة وَالفهم والأدب، وكانت (٣) له عناية بطَلب الحديث، وَجُل روَايته عن أَبيه خطّاب أبي المغيرة الرَّاوية الثقة.

وذكر ذلك ابن خَزْرَج وقال : أَخَذْت عنهُ وأجاز لى فى رَبيع الآخر سنَة تسع عشرة وأربعمائة ، وَسنهُ يومئذ السَّبْعين .

<sup>(</sup>١) اللحق: «وكان ضعيفا».

<sup>(</sup>٢) اللحق: «سرى» .

<sup>(</sup>٣) خ : «وكان» .

وحَدَّث عنه أيضاً الخولاني وقال : كان من أهل الفهم وَالطلّب للحديث ، ونشأة صَلاح وَخير وعلم(١) ويقيه(٢) ورَع وزهْد وفضل ، رحمه الله .

# (1171)

محمد بن عبد الله بن على بن حُسَيْن الفرائضي الحاسب.

من أهل قرْطُبة .

يُكْنَى أبا بكر .

ويعرف: بالسروري(٣).

كان مجَوِّدًا للقرآن ، حسن الصّوْت ، ذَا علم بالحساب والفرائض . وَلهُ رحلة إلى المشرق ، دخَل فيها العراق والشام ، وَلقى جلّة من العُلماء ، وأخذ عنهم ، منهم : عبد الوهاب بن على بن نصر الفقيه ، لقيه ببغداد سنة خمس عشرة ، فأخذ عنه «كتاب المعونة » ؛ « والتّلْقين » وغيرهما ، وأبا الحسن على بن عبد الله الحمامى المُقْرىء المالكى وغيرهما .

ذكره ابن خَزْرج ، وقال : أجاز لى بخطه فى جمادى الأولى سنّة تِسْع عشرة وأربعمائة ، وأخْبَرنى أن مولدُه سنة إحدى وسبعين وثلثمائة .

حَدَّث عنه أيضاً الخولاني ، وَحاتم ، ومحمد بن محمد لقيهُ بطليطلة وأُخذ عنه .

# (1110)

محمَّد بن سليمان بن أحمد القطَّان .

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى أبا عبد الله .

<sup>(</sup>١) التكملة من اللحق.

<sup>(</sup>٢) خ : «وبيته» .

۲۲) خ: «بالمرورى».

كانَ شيخاً صالحاً ، ممن عنى بطَلب العلم قديماً على شيوخ قُرْطبة وإشبيلية . ذكره ابن خَزْرَج ، وقالَ : سمعت عَليه بعض رِوَاياته ، وَأَجاز لى سائرها في سنة تسع عشرة وأربعمائة ، وَفي ذلك العام تُوفّى وهو ابن ستين سنة ، أو نحوها .

# (1177)

مُحمَّد بن سعيد بن إسحاق بن يوسف الأموى . سكَن قرطُبة وإشْبِيلية ، وأصله من لَبْلة . يُكْنَى أبا عبد الله .

لهُ رِحلة إلى المشرق ، لَقَى فيها أبا محمد بن أبى زيد ، ولازمه زَماناً ، واستكثر عنهُ ، وَعن أبى الحسن بن القابسي ، وغيرهما .

وسَمِع بِالْقَيروان من جماعة في رِحْلته ، وصَحب بالأندلس قبْل رِحْلته أبا محمد الأصيلي وشُهر بصُحْبته ، وَكانَ مُقدماً في المعرفة .

أَخذَ الناس عنه في الحجاز ومصر بعد سماعه عَلَى شيوخ جِلَّة بقرطُبة ، ثم سكن إشبيلية في أيام القاسم وَالتزم الإمامة[1] والتأديب بها .

ذَكر ذلك ابن خزْرَج ، وقال : ارتحل عَنّا إلى المشرق سنة ثماني عشرة وأربعمائة ، وَذكر أن مولده سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة .

وحَدَّث عنهُ أيضاً الخولان .

# (1177)

محمدٌ بن أبي صفرة بن سراق(٢) الأسدى .

من أهل المريّة.

يُكْنَى أبا عبد الله .

وهو أخُو أَلْهَلُّب بن أَبِي صفرة .

<sup>(</sup>١) اللحق: «الأمانة».

<sup>(</sup>٢) الأصلان: وأسير، وما أثبتنا من جمهرة أنساب العرب (ص: ٣٦٧).

فقيه مشهور ، وكلاهما بالفَضل مذكور .

ذكرهُ الحُمَيدى ، وقالَ : تُوفِي قبل العشرين وأربعمائة ، فيها أخبرنا به أبو محمد الحَفْصُوني .

# (114)

محمدً بن عبد الله بن سعْدُون بن محمد بن إبراهيم الأنصارى المُكتّب . من أهل طليطلة .

يُكْنَى أبا عبد الله .

رَوَى عن عَبْدؤس بن محمَّد ، وغيره .

ولَهُ رِحلة إلى الحجّ ، لَقِى فيها أبا الحسن الهمداني ، وغيره . وكان ثِقة ، زَاهداً ، فاضلاً ، مجاب الدّعوة ، أحد الأبدال ، إنْ شاء الله .

#### (1179)

م محمد بن سَعيد بن جرج .

من أهل قُرْطبة .

يُكْنَى أبا عبد الله .

ذكرةُ الحميدى ، وقال : فقيه مُشهور ، حدثنا عنه أبو محمد علىّ بن أحمد . ( ١١٣٠ )

مُحمد بن مرُّوان بن زُهر الإيادي .

من أهل إشبيلية .

يُكنَى : أبا بكر .

رَوَى بقُرطبة عن أَبى بكر مُحمد بن مُعاوية القُرشي ، وأبى إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ، وأبى بكر بن زَرْب القاضي ، وأبى على البغدادى ، ومحمد بن حارث القروى ، وأبى عُبيد القاسم الحميرى(١) ، وأبى محمد

<sup>(</sup>١) اللحق: «الجبيرى».

الباجي ، وَغيرهم .

وكان فقيهاً ، حافظاً للرأى ، حاذِقاً بالفتوى ، مُقدماً فى الشورى ، من أهل الرّواية والدّراية . سَمِع الناس منه كثيراً .

وحَدَّث عنهُ جماعة من العلماء ، منهم : أبو عبد الله الخولاني وقال : كان من أهل العلم والحفظ للمسائل ، قائماً بها ، مطبوع المُفتيا على الأصول .

وحدث عنه أيضاً أبو محمد بن خزرج ، وقال : كان فقيها ، عالما بالحديث والرأى ، واقفا على المسائل ، مطبوع الفتيا ، معتنياً بطلب العلم قديما ، واسع الرواية عن علماء الأندلس .

وذكره أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد الطَّليطلى فى كِتاب تَسْمية رجاله الذين لقيهم ، فقال : أبو بكر محمد بن مَرْوان بن زهُرْ الأيادى الإشبيلي ، قَدِم علينا من إشبيلية سنة سبع عشرة وأربعمائة ، وكان شيخا وسياً فاضلاً ، عالما بالمسائل والآثار ، متفنناً فى العُلوم ، وقوراً (١) أصيلاً ، يألمُ فى جلوسه ، فقيل لهُ فى ذلك ، فأنشأ يقول :

سَئَمْتُ تكاليفَ الحياةِ ومنْ يعِشْ ثمانين حَوْلًا لا أَبالكَ يَسْأُم ٢٠)

وقرأتُ بخط أبى عبد الله محمد بن عمر الشرابى (٣): توفّى أبو بكر بن زهر فى سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة بطَلبيرة ، وبها دُفن ، رحمه الله ، وهو ابن ستٍ وثمانين سنة ، بعد قدومه من وَشْقة من الثغر الأعلى .

وَحدَّث عنه أيضاً أبو حَفْص الزهراوى ، وحاتم بن محمد ، وُجمَاهر بن عبد الرحمن ، وأبو المطرّف وابن سلمة ، وغيرهم .

<sup>(</sup>١) اللحق: «وقدر».

<sup>(</sup>٢) البيت لزهير بن أبي سلمي من معلقته .

<sup>(</sup>٣) اللحق : «الشران» .

#### (11171)

مُحمد بن أحمد بن حُسين بن شِنظير .

من أهل طليطلة ،

يُكنِّي: أبا عبد الله .

رَوَى عن عَبْدُوس بن محمد ، ومحمد بن إبراهيم الخُشَنى ، وغيرهما . وسَمِع بقرُطبة من جماعة من أهلها .

وكان من أهل التفنن في العلوم ، والحفظ لكتاب الله تعالى والمعرفة بعبارة الرؤيا .

ومات فَجأةً سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة . ذكره ابن مُطاهر .

# (1177)

محمد بن أحمد بن الْيَسع القُرْطبي النحوى . يُكْنَى أبا بكر .

رَوَى عن أبى نَصر الأديب ، والطوطالغي (١) ونظرائهها . ذكره ابن خَزْرَج ، وروَى عنه ، وقال : تُوفِّ سنة ثلاثٍ وعشرين وأربعمائة ، وقد نَيَّف على سبعين سنة .

# (1177)

محمد بن جماهر بن محمد بن جماهر الحَجرى .

من أهل طليطلة .

يُكْنَى أبا عبد الله .

رَوَى عن محمد (٢) بن إبراهيم الخشني ، وَعَبْدوس بن محمد ، ومحمد بن يعيش ، وغيرهم .

<sup>(</sup>١) اللحق: «الطوطالقان». (انظر فهرست هذا الكتاب). (٢) اللحق: «أحمد».

وأخذ بِقُرْطَبَة عن أبي محمد بن الأصيلي ، وأبي عبد الله بن العطَّار ، وأبي عمر المندى ، وأبي عمر بن المكوي ، وغيرهم .

وكانت له رِحْلة روَى فيها علماً كثيراً.

وكان من أهل العلم ، والتقدم فيه ؛ والبصر بالحجة كأمل المروّة ، جميل الأخلاق . وكان مشاوراً ببلده .

وتُوفِّ ليلة عاشوراء سنة أربع وعشرين وأربعمائة ، ودفن بالغرب<sup>(١)</sup> بربض طُلَيطلة .

ذكره ابن مطاهر.

# (1141)

محمد بن على بن هِشام بن عبد الرءوف الأنصارى . من أهل قُرْطُبة ، وصاحب أَحْكام المظالم . يُكْنَى أبا عبد الله .

ذكره ابن حيَّان ، وقال : كان واسع العلم ، حاذِقاً بالفَتْوى ، صَلِبيا فى الحكم ، شَدِيداً على أهل الاستطالة ، عالماً باللسان ، وَرعاً عفا ، جَوَاداً على الإضافة ، كريم العناية ، مُؤيداً للحق ، نَزه النفس ، طيب الطعمة . تُوفِّ ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من شهر رَمضان سنة أربع وعشرين

توفى ليله الاربعاء لليلتين حلتا من سهر رمضان سنه اربع وعسرين واربعمائة ، ودُفن يوم (٢) الأربعاء لصلاة العصر بمقبرة أم سلمة ، وصلى عليه يونس بن عبد الله القاضى .

# (1140)

محمد بن مغيرة بن عبد الملك بن مغيرة بن معاوية القُرشي (٣).

من أهل قرطبة.

<sup>(</sup>١) خ: «بالفرق».

<sup>(</sup>٢) اللحق: «ليلة».

<sup>(</sup>٣) اللحق: «محمد بن المغيرة بن مغيرة القرطبي» .

سكن إشبيلية .

يُكْنَى أبا بكر .

رَوَى بقرطبة عنْ أَبِي بكر الزّبيدي ، وابن القوطية ، وَابن الْخُرَّاز ، وابن عون الله .

ولهُ رحْلة إلى الْمُشرق رَوَى فيها عن أبى القاسم السقطى ، وأبى العباس الكرخى ، وأبى الحسن بن فراس ، والقابسي ، وغيرهم .

وكان من أهل العلم بالخديث والرَّأَى ، وضروب الآداب ، وممن يقول الشعْر الْخَسَن ، متقدما في الفهم ، معروفاً بالثقة والخيْر ، قَدِيم الطلب للعلم .

ذكره ابن خَزْرَج وقالَ : ولد سنة تسع وَأَربعين وثلثمائة ، وتُوفِّى في رَجَب سنة خمس وعشرين وأربعمائة ، فَبَلغ من السن ستا وسبعين سنَة ، وحَجَّ سنة ثَلاث وتسعين وثلثمائة .

وحَدَّث عنهُ الخولاني ، وأثنى عليه .

# (1177)

محمد بن عُبيْد الله بن محمد بن الحسن الْبناني المعَمّر.

من أهل إشبيلية .

يُكنى: أبا القاسم.

حَدَّث عنه الخولاني ، وقال : كان ذَكياً عاقلًا من ذَوِى الهيئات(١) ومن أهل الثبات في أُموره ، جزِلا(٢) في الرجال ، قَدِيم الطلب ، ثابت الأدب .

لقى جماعة من الشيوخ وأخذ عنهم ، منهم : وهبّ بن مسرة ، وأبو بكر بن الأحمر ، وأبو محمد الباجي .

<sup>(</sup>١) اللحق: «الهمات».

<sup>(</sup>٢) كذا في : خ . والجزل : ذو الرأى الجيد . وفي اللحق : «جذلا» . والجذل : الفرح .

وذكره ابنُ خَزْرج ، وقال : كان شَيخاً فاضِلاً عاقلا ذكيا ، قَدِيم الصلاح والعناية بطلب العلم ، ثابت الأدب ، ضابطاً لما نقل .

وَذكر من شيوخه أيضاً أبا بكر اللؤلئى ، وأبا على البَعْدادى ، وأحمد بن ثابت ، وابن القوطية ، وغيرهم ، وقال : مولده سنة ثَلاثِين وثلثمائة . وتُوفِّى في جمادى الآخرة سنة أربع وعِشْرين وأربعمائة ، وهو ابن أربع وتسعين سنة .

# (1177)

مُحمَد بن عمر الغازى المقرىء .

من أهل قُرْطُبة ، يُكنى : أبا عُمَر من أَصْحاَب أبي الحسن الأنطاكي المقرىء ، وممن شهر بالْحَمْل عنهُ .

وَكَا مِن المشهورين بالتَّجويد ، وأقرأ الناس بالمسجد الجاَمع بقرْطُبة . تُوفِّى في أول رجب سنة خَمْس وَعشرين وأربعمائة ، وَدُفن بمقبرة أم سلمة . ذكره ابن حيان .

# (117A)

مُحمَّد بن إبراهيم بن مُصْعب الأشعرى .

يعرف بابن أبي مقْنَع .

من أهل إشبيلية .

يُكنَى : أبا بكر .

كَانَتْ لُه عنايةُ قديمة بطلب العلم .

قَرَأَ على أبي محمد الباجِي كثيراً من روَايته ، وأبي بكر الزبيدي ، وغَيْرهما . ذكره ابن خزرج ، وقال : تُوفِّي سنة ست وعشرين وأربعمائة ، وهو ابن

ثمان وأربعين سنة .

وحَدَّث عنه أيضا أبوعمر بن عبد البر.

#### (1179)

مُحمَّد بن قابل بن أزْرَاق الأندلسي .

ساكن القَيْرَوَان .

يُكْنَى أبا عبد الله .

يَرْوى عن أبي عبد الله بن الوشَّاء ، وأبي الحسن القابسي ، وأحمد بن مُحمد ابن أبي سعيد الكَرْخي ، وغَيْرِهم .

حَدَّث عنه محمد بن عبد السلام الحافظ.

# (1181)

محمد بن فَتَحُون بن مُكْرَم التّجيبي النحوى .

من أهل قُرْطبة .

يُكْنَى أبا عبد الله .

أَخَذَ بقرطبة عن أبي عبد الله الرَّباحي الأديب، وَغيره.

رَوَى عنه أبوبكر محمد بن هشام المصحفى ، أخذ عنه بالبنت (١) وقال : أصله من سَرَقُسْطة ، سَكَنَ قُرْطُبة ، وخرج عنها فى القتنة ، وكان على هدى وانقباض وعفة ، ولم ألق من يروى عن الرباحى غيره وقارب المائة سنة من عمره ، رحمه الله .

#### (1111)

محمد بن أدهم بن محمد بن عمر بن أدهم القاضي .

مِنْ أهل جَيَّان .

يُكْنَى أبا عبد الله .

كَانَ قديم العناية بِطَلب الْعِلْم ، مُتَصرفاً في فنونه ، مثابراً عليه ، وكأنَتْ

<sup>(</sup>١) اللحق: «بالبونت». (انظر فهرست هذا الكتاب).

علوم الآداب أغلب عليه ، وروايته كثيرة عن شيوخ جلة .

ذكره ابن خَزْرَج ، وقال : أجاز لى فى سنة ستٍ وَعشرين ، وأظن مَوْلده سنة ستين وثلثماثة .

وقال ابن مُدير: رَوَى عن يَحيى بن عُمر بن نَابل، وغيره. وتوفِّي سنة سبع وعشرين وأربعمائة.

# (1121)

محمدً بن عِيسى بن أبي عثمان بن حَيوة بن زِياد بن عبد الله بن مثوب الأموى الجنجيلي(١) .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

سكن طُليطلة.

سَمِعَ من أبي مَيْمُونة ، وابن مِدْراج .

وله رِحْلة إلى المشرق. وَكَانَ مُنْقبضاً زاهدا ، لم تفته صلاة فى جماعة ، إلا أن يكون منع من الله ، وكان يصعد المنار ويُؤذن لكل صلاة ، وكان قد التزم الطرق(٢) ، فإذا رأى بطاقة فيها اسم الله صرَّ عليها وأمسكها حتى يجتمع عنده منها كثير ، ثُمَّ يمر بها إلى النَّهر وَيلقيها به .

وكان مولده يوم عرفة سنة أربع وثلاثين وثلثمائة ذكره ابن طاهر(٣).

#### (1184)

مُحَمَّد بن يوسف بن أحمد التَّاجر.

من أهل قُرطبة .

يُكنَى: أبا عبد الله.

<sup>(</sup>١) الجنجيلى ، نسبة الى جنجيلة : مدينة بالأندلس بين شاطبه وينشتة . (معجم البلدان : ٢٦٠) .

<sup>(</sup>٢) خ: «التفات الطرق» . (٣) اللحق: «ذكره ط» .

لهُ رِحْلة إلى المشرق ، لَقى فيها أبا بكر الأَبْهرى ، وأخذ عنهُ الشَّرْحَين للختصر(١) ابن عبد الحكم ، من تأليفه .

حَدَّث عنه أبو بكر جماهر بن عبد الرحمن الحجرى .

# (1122)

محمد بن سعيد بن محمد بن عُمر بن سعيد بن نبات الأموى . من أهل قُرطبة .

يُكْنَى أبا عبد الله .

رَوَى عن أبى جَعْفر بن عَون الله ، وأبى عبد الله بن مُفرج ، وأبى زكريا بن عَائِذ ، وأبى عبد الله بن الخراز القروى وَعَباس بن أصبغ ، وأبى محمد الباجى ، وأبى محمد عبد الله بن محمد بن قاسم الثَّغرى ، وخلف بن قاسم ، وأبى الحسن الأنطاكى ، وغيرهم .

وكتَب إليه من أهل المشرق أبو القاسم الجؤهرى ، صاحب المسند ، وأبو الحسن القابسي ، وغيرهما .

وكان معتنياً بالآثار ، جامعاً للسنن ، ثِقة في روَايته ، ضَابطاً لكتبه ، وكانَ شَيخاً فاضلًا ، صَالحاً ديِّناً ورعاً ، مُنْقبضاً عن النَّاس ، مقبلًا على مَا يعنيه .

وذكره أبو عمر بن مَهْدى المقرىء فى كتاب رجاله الذين لقيهم ، فقال : كان رَجلا صالحاً مُسنا ، كثير الرواية ، ثقة فيها نقله ، ضابطاً له ، يُؤدب بالقرآن ، وكانت عنايته بنقل العلم عظيمة . ونسخ أكثر روايته بخطّه .

وذكره الخُولان ، وقال : كان شَيْخاً صالحاً ، من أهل العناية بالعلم ، حافظاً للحَدِيث مع الفهم ، قديم الطلب ، متكرراً على الشيوخ ، وسمع منهم ، وكتب عنهم عُتسباً مُتسنناً (٢) مجانباً لأهل البدَع والأهواء . سيفاً مُجَرداً عليهم .

<sup>(</sup>١) اللحق: «بمختصر». (٢) اللحق: «متمكنا».

كتَبَ بخطه علماً كثيراً ما علمتُ أحداً ممن أدركنا بَلغ مبلغه في فنون العلم وضُرُوبه .

قالَ ابن حيَّان : تُوفِّى ، رحمه الله ، منتصف المحرم من سنة تسع وعشرين وأربعمائة ، عن سن عالية ، ثلاث وتسعين سنة غير أيام . ودُفن بمقبْرة أم سلَمة ، وصلّى علَيْه القاضى يونس بن عبد الله ، ومولده يوم سابع مَرجُان (١) أم الحكم أمير المؤمنين في ربيع الآخر سنة خمس وثلاثين وثلثمائة .

# (1120)

عُمَّد بن يوسف بن مُحَمَّد الأموى النَّجّاد .

من أهل قُرطُبة .

يُكنِّي: أبا عبد الله.

وهو خال أبي عمرو المقرىء .

أَخَذَ القراءة عَرَضاً عَنْ أَبِي أَحمد السَّامري ، وأَبِي الحَسَن الأنطاكي ، وغيرهما(٢) .

وكان من أهل الضّبط والإتقان والمعْرفة بما يقرأ ويقرِىء وكان مَعَهُ نصيب وَافر من علم العربية وعلم الفرض والحساب.

وَأَقرَأُ النَّاسُ بقرطبة في مَسْجِده ، ثم خرج عَنْها في الفتنة واستوطن الثغَر ، وأقرأ النَّاس به دَهْراً ، ثم انصرف إلى قُرطبة ، وتُوفّى بها في صدري ذي القعدة سنة تِسع وعشرين وأربعمائة .

وَولد بعد خمسين وثلثمائة بيسير.

ذكره أبوعمرو.

<sup>(</sup>١) اللحق: «من حباب».

<sup>(</sup>٢) اللحق: «وغيره».

# (1127)

محمد بن يَحْيي بن سَعِيد الأموى .

من أهل طليطلة .

يُكنى: أبا عبد الله.

ويعرف بابن بلج .

رَوَى عن أبي عبد الله بن الفحّار ، وابن يعيش ، وغيرهما . وكان له سماع وطلب ودين وفضل ، ونُوظر عليه في المسائل . وتُوفّي في ذي الحجة سنة تسع وعشرين وأربعمائة . من كتاب ابن مطاهر .

#### (1127)

مُحَمَّد بن عيسي الرُّعيني .

يعرف بابن صَاحب الأحباس.

والد القاضي أبي بكر.

من أهل قُرطُبة،

يُكْنى: أبا عبد الله.

رَوَى بقرطبة عن أبي عيسى الليثي ، وأبي محمد الباجي ، وأبي نصر هارون بن مُوسى النّحوى ، وغيرهم .

وكان من أهل الْعِلم وَالأدب واللغة .

حَدَّث عنهُ ابنه أبو بكر عيسى بن مُحَمَّد الحافظ.

# $(11\xi\Lambda)$

محمد بن عبد العزيز بن أحمد الْخُشَنى ، المعروف بابن المعلم . من أهل قُرْطُبة سكن إشبيلية .

يُكْنَى : أبا الوليد .

رَوَى عن أبى بكر بن الأحمر ، وأبى محمد الباجى ، والعاصى ، وغيرهم . وكان إماماً فى فنون الآداب ، وصياغة الشعر ، وفك المعمّى ، مُقدَّما فى الشعراء المطبوعين ، ثاقب الذهن (١) فى كل ما يعكس عليه ذهنه ، وله تواليف فى الأدب حسان .

وتُوفِّي سنة ثلاثين وأربعمائة ، وهو ابن تسع وسبعين سنة .

ذکره ابن خزرج ، وروی عنه .

(1111)

محمد بن مَسْعُود بن يحيى بن سعيد الأموى .

سكن إشبيلية .

يُكْنَى أبا عبد الله .

رَوَى عن أبى بكر الزبيدى ، وابن عاصم ، وعباس بن أَصْبَغ ، وابن مُفَرج ، وغيرهم .

وكان بارعاً في الأدب ، مطبوعاً في الشعر ، مقدماً فيه .

ذكره ابن خزرج ، وقال : تُوفِّى يوم السبت لعشر بقين لذى القعدة سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة .

ومولده عقب جمادي الآخرة سنة أُربع وخمسين وثلثمائة.

(110.)

محمد بن محمد بن إبراهيم بن سعِيد القَيْسي .

من أهل قرْطبة .

يُكْنَى أبا بكر .

قال لى ابن بقى : يعرف بابن أبى القراميد(٢) .

<sup>(</sup>١) اللحق: «الزهد» . (٢) اللحق: «بابن الهداهيد» .

حُدَّث عن أبيه ، وعن القاضي أبي عبد الله بن مفرج ، وغيرهما . وولّى القضاء بمدينة سالم ، ثم أحكام الشرطة والسوق بقُرْطُبة .

وكاًن من أهل الصرامة في أحكامه وامتحن في مدة المعتمد بالله بِيَدِ حكم بن سعيد وزيره ، وكانت له عناية بالعلم .

حدَّث عنهُ أبو مَرْوان الطبْنى ، وقال : تُوفِّ لثلاث عشْرة ليلة خلت للمحرم سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة .

قال ابن حيَّان : ومولده سنة خمس وخمسين وثلثمائة .

# (1101)

محمد بن مُرْوان بن عيسى بن عبد الله الأموى .

يعرف بابن الشّقاق.

من أهل قرطبة.

يُكْنَى أبا بكر.

رَوَى عن عباس بن أصبغ الأصيلي . والباغائي (١) المقرىء ، وابن أبي الحباب ، وغيرهما .

وكان قديم الطلب، نافذاً في علوم عدّة، وكان الأغلب عليه العربية والحساب، وعليها كان يعول.

وتُوفِّي سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة .

ذكره ابن خزرج.

#### (110Y)

محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن على بن شَريعة اللخمى الباجى . من أهل إشبيلية . يُكْنَى أبا عبد الله .

<sup>(</sup>١) اللحق: «الباغاني». (انظر فهرست هذا الكتاب).

سَمِعَ من جده عبد الله بن محمد ورحل مع أبيه إلى المشرق ، وشاركه فى السماع من الشيوخ هنالك .

حَدَّث عنه الخولاني وقال: كان من أهل العلم بالحديث والرأى والحفظ للمسائل، قائما بها، واقفا عليها، عاقداً للشروط، محسنا لها؛ بيته (بيت) علم ونشأ فيهم (٢) هو وأبوه أبو عمرو، وَجَده أبو محمد، وكان جميعهم في الفضل والتقدم على درجاتهم في السن (٣) وعلى منازلهم في السّبق. وتُوفِّي أبو عبد الله هذا لِعَشر بقين من المحرم سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة. قال ابن خزرج: وكان مولده في صفر سنة ست وَخمسين وثلثمائة.

وكان أجل الفقهاء عندنا، دِرَاية وَروَاية ، بصيراً بالعقود ، متقدماً في علم الوثائق وَعللها ، وألف فيها كتاباً حسناً ، وكتاباً مستوعباً في سجلات القضاة ، إلى ما جمع من أقوال الشيوخ المتأخرين ، مع ما كان عليه من الطريقة المثلى وتوفيته العلم حقه من الوقار ، والتصاون ، والتزامه من ذلك ما لم يكن عليه أحد من شيوخه ، رحمهم الله .

#### (1104)

محمد بن اسماعيل بن عبّاد اللخمى .

قاضي إشبيلية ورئيسها.

يُكُنَى أبا القاسم . وكان من أهل العناية بالعلم، وتولّى القضاء بإشبيلية ، ثم انفرد برياستها وتدبير أمرها (٤) وسكن قصرها إلى أن تُوفّى يوم الأحد لليلة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة ، ودفن بقصر إشبيلية (٥) .

#### (1101)

# محمد بن مساور بن أحمد بن طُفْيل .

(۱) التكمله من: اللحق . (۲) خ: «ونشأة فهم» . (۳) خ: «فى أليق» رد) النحور : «في البق» . ردى مامش : خ: «في وصف ياسمين .

وياسمين حسن المنظر م يفوق في المرأى وفي المخبر كأنه من فوق أغصانه م دراهم في مطرف أخضر ،

من أهل قرطبة . يُكنَى : أبا بكر . سَكن طليْطلة .

روى عن هاشم بن يحيى ، وعبد الوارث بن سعيد ، وأبى زيد العطّار ، وغيرهم .

وكان فصيح الكلام ، حسن البيان ، كثير الخير عمن مضى من السَّلف الصالح ، وكان مُتواضعاً يُسَلم على كل من لقى ، عُبوباً فى أعين الناس ، وحسن اعتقادهم له .

ذكره أبو الحسن الإلبيرى ، وذكر أنه أخذ عنه سنة ثلاثٍ وثلاثين وأربعمائة .

وولد سنة ثلاثٍ وستين وثلثمائة.

(1100)

محمد بن عبد الله بن حزّب الله الوثائقي .

من أهل بلنسية .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

كان متقدماً في عِلْم مالكِ وأصحابه ، وكان مفتياً ببلنسية .

ذكره ابن خزرج ، وقال : تُوفَّى بعد سنة ثلاثٍ وأربعمائة ، وقد نيف على الثمانين سنة .

قال غيره ، تُوفِي ليلة الثلاثاء لست بقين من شعبان من سنة أربعين وأربعمائة ودفن يوم الأربعاء ، وصلى عليه عبد الرحمن ابن حَجّاف القاضى .

(1107)

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عَوْف .

<sup>(</sup>١) التكملة من: خ.

من أهل قُرْطبة .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

تفقه بقرطبة ، وسَمِع بها وبغيرها ، ولقى أبا عبدالله بن أبى زمنين ، وسمع منه ودخل الجزائر ، وسمع منه بها ، وكان فى الفقه إماما ، وهو من بيت رياسة وجلالة فى الدنيا ، ونصر مع السلاطين ، وكفّ بصره فاشتغل بالفقه وراًسَ فيه ، وكانَ يقول : ذَهَبَ بصرى فخير لى(١) ولولا ذلك سَلكتُ طريقة أبى وأهلى .

وتُوفِّي سنة أربع وثلاثين وأربعمائة . ذكره الحميدي .

(110Y)

محمد بن عبد الله بن مزين (٣) .

من أهل قُرْطبة .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

رَوَى عن ابن عَوْنِ الله وابن مُفَرج ، والأصيلي ، وعباس بن أَصْبَغ ، وخلف بن قاسم ، وموسى بن أحمد الوتد<sup>(٣)</sup> .

وكان له بَصرَ بالحديث ، ومشاركة في الرأى وإحسان في عَقْد الوثائق ، ومعرفة بعللها ، وتجويد للقرْآن ، وَعلم بالحساب وفُنونه .

وتُوفِّي بإشبيلية في صدر سنة أربع وثلاثين وأربعمائة.

ومولده سنة خمسين وثلثمائة.

ذكره ابن خزرج.

(110A)

محمد بن أحمد بن عبد الله بن هَرْثمة بن ذُكُوان .

<sup>(</sup>١) اللحق: «ذهبت فتحيّز لي».

<sup>(</sup>۲) خ: ﴿زينۥ ،

<sup>(</sup>٣) اللحق : «الوثر» .

من أهل قُرْطبة .

يُكْنَى : أبا بكر .

سَمِعَ من أبي المطرف القنازعي ، والقاضي يونس بن عبد الله ، وغيرهما . وقلده الرئيس أبو الحزم بن جهور بإجماع أهل قُرْطبة على ذلك أحكام القضاء فأظهر الحق ، ونصر المظلوم ، وقَمَعَ الظالم ، وردّ المظالم من عند أهلها ، وحَمدَ الناسُ أحكامه ، وشكروا أفعاله ، ثم صُرف عن القضاء . وكان من أهل العلم والحفظ والنباهة والذكاء والفهم ، ممن عني بالعلم ، واقتناء الكُتب الغريبة ، وسَماع الحديث .

قال ابن حيَّان : وتُوفِّى يوم الثلاثاء لثلاثٍ خَلَوْن من شهر ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وأربعمائة فدفن ضحوة يوم الأربعاء بمقبرة العبَّاس مع سلفه ، ولم يتخلف عنه كبير أَحَدٍ .

وكانت سنه فيها ذكر الحفاظ أصحابه ، أربعين سنة تنقص أربعة أشهر محصاة .

ومولده ، فيها ذكر ، في شهر رجب من سنة خمس وتسعين وثلثمائة وبمُهْلكه انهدم بيت بني ذكوان .

# (1109)

محمد بن عبد الرحمن بن أحمد التَّجيبي .

يعرف بابن حَوْبيل .

من أهل قرطبة .

يُكْنَى: أبا عبد الله .

روى عن أبيه ، وعن أبى أيّوب بن بطّال ، وعن القاضى يونس بن عبد الله .

وكان له حظُّ من الفقه ، وعقد الشروط ، ونصيب من الأدب والمعرفة ، مع حسن خط وفصاحة ، ومعرفة بأخبار أهل بلده ورجالهم قوية إلى حلاوة

وحكاية ، وإجمال عشرة ومروءة وممن حمل الوزارة إلى اسم الفقه .

وذكره الحميدى ، وقال فيه : أديب شاعر ، أنشدنى أبو محمد ، قال : أنشدنى أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن التجيبي في أبيات له في وصف فقيه ذكره :

لا عِسلْمَ إِلَّا وَأَنْتَ فيسه مَاضٍ عَلَى وَاضِح السَّبِيلِ لَا عَسَدَا المَّرْء مُسْتَدِلًا فَأَنْتُ للمرء كالدَّليلِ لَالْمِن عَدَا المَرْء مُسْتَدِلًا فَأَنْتُ للمرء كالدَّليلِ أَيْنَ نُهاقُ الْحمير يومساً في حُسْنِ صَوْت مسن الصَّهِيل

وَتُوفِّى \_ رحمه الله \_ فى غرة ذى الحجة سنة خمس وثلاثين وأربعمائة . ومولده سنة إحدى وسبعين وثلثمائة .

ذكره ابن حيان ، إلا ما فيه عن الحميدى .

(117)

محمد بن ثابت بن عيَّاش الأموى . من أهل إشبيلية .

رَوَى عن أبى محمد الباجى ، وغيره . وكان فقيهاً رفيعاً نَزِهاً . تُوفى سنة خمس وثلاثين وأربعمائة .

ذكره ابن مُدير اللقرىء .

(1171)

محمد بن إبراهيم بن خَلف اللَّخمى الأديب . يعرف بابن زُرْقة (١) . ثُكُنَى : أنا عبد الله .

<sup>(</sup>١) اللحق: «زروقة».

كان من أهل الأدب ، مُتَعلقاً بطلبه ، قديماً مشهوراً فيه ، وممن يقول الشعر الحسن . له تأليفان في الآداب والأخبار .

قال ابن خزرج: قَرَأْتهما عليه.

من شيوخه : أبو نُصر النحوى ، وابن أبي الحباب ، وغيرهما .

وتُوفِي في حدود سنة خمس وثلاثين وأربعمائة ، وهو ابن سبع وستين سنة .

# (1177)

محمد بن عبد الرحمن بن عيسى الحجرى.

يعرف بابن القيم .

من أهل قرْطُبة .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

أخذ عن الرباحي، وغيره.

وكان من أَهْل العلم بالنَّحُو واللغة والشعر ، وشاعراً مَطْبوعاً ، وله حظ صالح من عِلم الحديث ، وعبارة الرؤيا .

حَدَّث عنه أَبُو محمد بن خَزْرج ، ووصفه بما ذكرته ، وقال : تُوفَّى بإشبيلية ستٍ وثلاثين وأربعمائة ، وهو ابن أربع وتسعين سنة ، رحمه الله .

#### (1177)

مُحمد بن عبد الله بن أحمد البكري.

يعرف بابن ميقل<sup>(١)</sup> .

من أهل مرْسية .

يُكْنَى : أبا الوليد .

<sup>(</sup>١) اللحق: «بابن ميغل».

يُحدِّث عنْ سَهْل بن إبراهيم ، وعن أبي محمد الأصيلي ، وهاشم بن يَحيى ، وغيرهم .

حَدَّث عنه القاضى أبو عُمر بن الحذاء ، وقال : منشأه بمرسية ، وسكن قرطبة من صبّاه ، وتَفقّه فيها ، ونكح بها ، وخرج منها بعد النهب وعاد إلى مُرسية ، وسكنها حتى مات . ما لقيت أتم ورعاً ، ولا أحسن خلقاً ، ولا أكمل علياً ، منه . وكان يختم القرآن على قَدميه فى كل يوم وليلة ، ولم يأكل لجاً من أول الفتنة إلا من طير ، أو حُوتٍ ، وصَيْد ولا لبس خُفًا إلا من جلود جزيرة ميورقة ، وكان أكرم النّاس على تَوسط ماله . كان يُطعم ويضيف ، ويُهادى ، ويتحف بفاكهة جنة له ، كانت معظم ماله وقد أضاف قوماً أعواماً ، وكان أحفظ الناس لمذهب مالك وأصحابه ، رضى الله عنهم ، وأقواهم احتجاجاً له ، مع علمه بالحديث ، الصحيح منه والسقيم ، وأسهاء رجال احتجاجاً له ، مع علمه بالحديث ، والعلم باللغة والنحو والقراءات ومعانى نقلته ، والتعديل والتجريح ، والعلم باللغة والنحو والقراءات ومعانى الأشعار ، وكان عسوداً فى بلده ، مطلوبا لعلمه وفضله ، رحمه الله .

وتُوفِّى ـ رحمه الله ـ يوم السبت ضُحى لليلتين بقيتا من شوَّال سنة ست وثلاثين وأربعمائة بمرسية ، ودُفن في قبلة جامعها .

ومولده سنة اثنتين وستين وثلثمائة.

أفادنى وفاته ومولده أبو بكر يحيى بن محمد المحدث صاحبنا ، تولّى الله كرامته .

# (1178)

محمد بن عبد الله بن يزيد بن محمد بن خبير (١) بن عيسى اللخمى . يعرف : بابن الأحدب .

من أهل إشبيلية .

يُكْنَى : أبا عبد الله .

<sup>(</sup>١) اللحق: وخير) .

رَوَى عنهُ الخولان ، وقال : كان رجُلا صالحاً ، مُقْبلا على ما يعنيه ، قَدِيم الطلب ، جامعاً للكُتب والأصول ، لقى جَماعة من الشيوخ ، فكتب عنهم وسَمِع منهم ، أحدهم أبو محمد الباجى .

ولَقى بقرطبة أبا عبد الله بن مُفرج ، وعبَّاس بن أصبغ ، وخَلف بن القاسم ، وغيرهم .

ورَوَى عنه أيضاً ابنُ خَزْرج وأَثنى عليه ، وقال : تُوفِّى للنصف من شوال سنة سَبْع وثلاثين وأربعمائة . وهو ابن ثمانين سنة وأيام ، ومولده سنة سَبْع وخمْسين وثلثمائة .

# (1170)

محمد بن عبد الله بن على بن حذلم الجذامي(١).

من أهل قرطبة .

وأصلهُ من موزور<sup>(٢)</sup> .

يُكْنَى : أبا الوليد .

كان : من أهل المعرفة والتصاوُن والأدب ، وتولّى القضاء بعدة كُورٍ . وتوفّى يوم السبت لسبع بقين من ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة . وذكره ابن حيان .

آخر الجزء الثامن والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله

<sup>(</sup>١) اللحق: (محمد بن عبد الله بن حدير الجذامي).

<sup>(</sup>٢) اللحق : «مورور» ، براءين مهملتين ، صوابه ما أثبتنا . (أنظر فهرست هذا الكتاب) .

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |





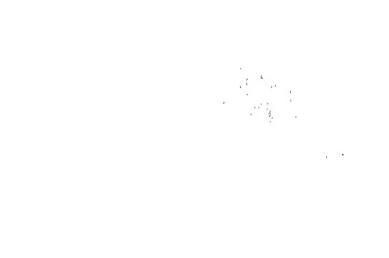

# 

# AL-MAKTABAH AL-ANDALUSIA



AL - ŞILATO

BY IBN BASHKOWAL H. 494 - 578/ A.C. 1101 - 1183

DIVISION II

Revised by: IBRAHIM AL - ABYARI

DAR AL-KITAB AL-MASRI CAIRO DAR AL - KITAB AL - LUBNANI BEIRUT